



Elr o les Bu rary

> New York University

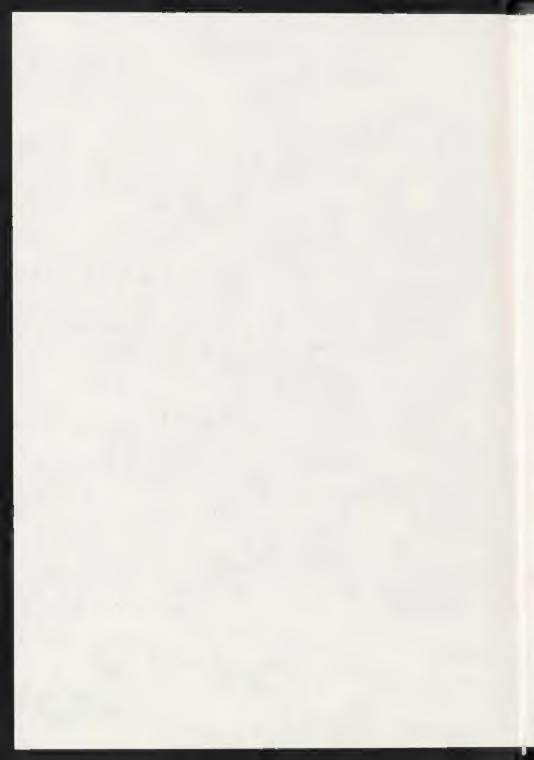

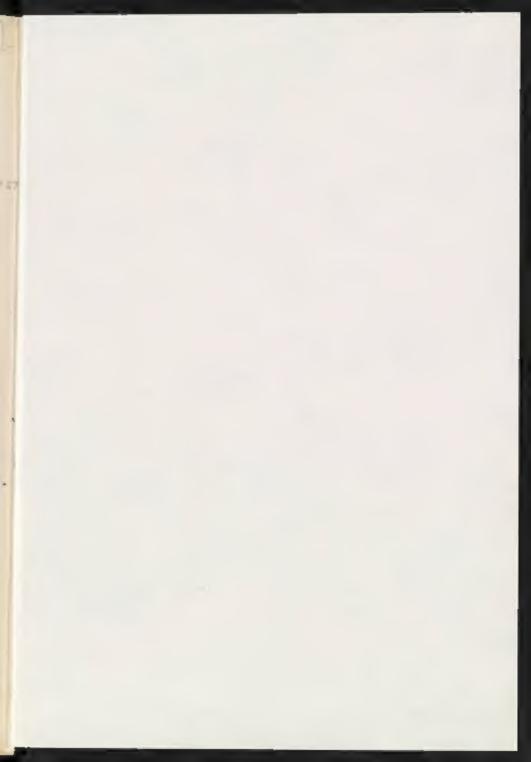

Majed Said 1, 5° Ibn Malik, Muhammad. ibn Abd Allah. 100 النحو والصرب Alfiyat ibn Halik محمد بن عبد الله بن مالك الأندىسي عليت والمتحقة القارة الكرى اول شارع فكالمتر يصاميها: مصطفى محت

[اللب الثانة) طبذ دابالكت الصرب القاليم: 1578 059 4578

N.Y.U. LIBRARIES

# MAY 30 2012

Verr East

PJ/ 60/ 1/32 1/32

PJ 6101 . IQ 1932 C.1

00999 6359

مقديمة

#### الحالة العلمية في عصر ابن مالك

يمناز عصر ابن مالك بكثرة ما ألف فيه من كتب في مختلف العلوم والفنون ، ويرجع ذلك إلى ماكان يغدفه الملوك على العلماء من المخالف الوفيصة والتوفير لدى من المحالف الوفيصة والتوفير لدى السلاطين والحكام ، وإلى ماكان من رغبة بعض هؤلاء الملوك في إنشاء الخزنات الخاصة ، وحمل العلماء على تأليف الكتب يرجمها ، هذا إلى كثرة إنشاء المدارس ، وإقبال الطلاب عليها ، هذه الحالة جعلت العلماء ينكبون على التأليف والدوين حتى كان ما ألفوه أعظم ثروة علمية المغة والدين والآداب ،

ولعل كثرة إنشاء المدارس و إقبال الطلاب عليها، وتخصيص المدرسين فما سد لعسل ذلك كان سببا في أن يصبح النعليم صناعة خاصة تحل العلماء على التفكير في تسهيل العلم على طلابه، وتيسير السبيل عليهم للاحاطة بشوارده ولعله كان سببا في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة في العلم الواحد، من نظم العلوم المختلفة في العلم الواحد، فإنه من الثابت أن النظم أسرع في الحفظ، وأبيق في الذهن من النثر، وإذا علمت أن ابن مالك أندلسي المولد والنشاة، وأن أهل

الأندلس إذ ذاك أشد أهل الأرض حبا للعلم، وتفانيا في تحصيله،

وتوقيرا لأهله ، وأن ابن مالك ميال بطبعه إلى النظم فلم بكن يعالى فى قوله مشقة، ولا بصادفه فى إنشائه عنت – إذا عرفت ذلك أمكنك أن تدرك السر فيا وصل إليه ابن مالك من العلم والفضل.

ترجمت : هو الإمام أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك الطائى نسبا الحقاني منشأ الده شبق إقامة ووفاة الشافعي النحوي . وقد رحمه الله سنة سمائة من الهجرة نجيان إحدى مدن الأندلس، ثم رحل إلى دمشق واستزاد فيها من العلم، وأقام بها مدة يصنف و يشتفل بالتعليم حتى أدركته منيته لا ثنتي عشرة خلت من شعبان سنة ٢٧٢ هجرية .

مشایخه : ابت دا ابن مانك حیانه بالأندلس ، فاخذ عن شدیوخها ما أخذ ، و كانت دمشق مركزا علمیا یجج ، و تضرب الیه آباط الإبل ، فسمت بابن مالك همت الی ورود منابعها الصافیة ، فرحل إلیها ، و آخذ عن أغتها ، وكان من مشایخه فیها وف الاندلس ، مكرم ، وأبو صادق الحسن ابن صباح ، وأبو الحسن السخاوی ، و من أخذ علهم العربیة بجیان أبو المظفور نابت بن عبد بن یوسف بن الخبار المگلاعی من أهل آبلة ، وقرأ كاب سیبویه علی أبی عبد الله بن مالك المرشاقی ، ومن مشایحه أبضا بن یعیش شارح المفصل و تامیذه ابن عمرون ، و یقال إنه جلس عند آبی علی الشاوین بضمة عشر یوما - و تقل البریزی فی أواخی شرح الحاجیة أنه جلس فی حلقة ابن الحاجب واستفاد منه ، وأخذ القراءة عن أبی العباس أحمد بن نوار وأنقنها حتی صار إماما و أخذ القراءة عن أبی العباس أحمد بن نوار وأنقنها حتی صار إماما فیها ، وصنف فها قصیدة دالیة می موزة فی قدر الشاطیة .

تلاميذه : وتخرج به جماعة منهم الامام النووى، وروى عنه ولده بدر الدين محد، وشمس الدين بن جعوان، وشمس الدين ابن أبي الفتح، وابن العطار، وزين الدين أبو بكر المزّى، والشيخ أبو الحدين البويني شيخ المؤرّخ الذهبي، وأبو عبد الله الصيرة، وقاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة ، وشهاب الدين بن غائم ، وناصر الدين بن شافع، وخلق سواهم ، وروى عشه الألقية شهاب الدين محود، ورواها الصفدى خليل عن شهاب الدين محدد قراءة، ورواها إجازة عن ناصر الدين شافع بن عبد الظاهم، وعن شهاب الدين بن غائم بالاجازة عنهما عنه ،

أخلاقه : كان على جانب عظيم من الدين والعبادة وكثرة النسوافل وحسن السمت وكال العقل والعفة ، ومرب مظاهر إخلاصه لله في عمله ما قبل من أنه كان يخرج على باب مدرسته و بقول : هل من راغب في علم الحديث أو النفسير أو كذا أو كذا قد أخلصتها من ذمتى، فإذا لم يجد قال : خرجت من آفة الكتان ، وكان كريم الخلال ر زينا حيبا وقورا جم التواضع على كثرة علمه شغوفا بالافادة شديد الحرص على العلم والتعليم .

علمه وفضله : كان إماما فذا في علوم العربية، فقد صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وأربى على المتقدّمين، وكان إليه المنتهى في اللغة، وكان في النحو والتصريف البحر الزاخر والطود الشامخ حتى كانت شهرته على الحصوص بهما، وجل تأليفه فيهما ، ومن رسوخ قدمه في النحو أنه كان يقول عن ابن الخاجب \_ وهو أحد أعمة العربية حد إنه أخذ نحوه عن

صاحب المفصل وصاحب المفصل نحوى صنعير. وإذا علمت أنه يقول هذا في حق الزمخشرى وهو إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والنفسير والحديث وكانت تشدّ البه الرحال في كل فن منها — اذا علمت هذا علمت مقدار علم ابن مالك وفضله .

وكان في الحديث واسع الأطلاع، وكان أكثر ما يستشهد بالفرآن، فإذا لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث وإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب.

وقد اعترف له فضلاه زمانه بالنقـــدّم والفضل؛ فكان إماما في العادلية وكان اذا صلى فيها يشيعه قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان الى بيته تعظيما له .

مؤلف أنه : الف ابن مالك كتبا كتيرة، منها :

- (١) ألفية ابن مالك وسماها "الخلاصة" و إنما اشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت، جمع فيها مقاصد العربية من نحو وصرف.
- (٣) تسهيل الفوائد وتكيل المقاصد، وهو مختصر كتاب له
   اسمه كتاب الفوائد في النحو .
- (٣) لامية الأفعال أو كتاب المفتاح في أبنية الأفعال ويقال
   لامية ابن مالك م
- (٤) الكافية الشافية وهيأرجوزة فى ٢٧٥٧ بيت،
   ومنها لخص ألفيته هذه .
  - (٥) عدة الحافظ وعمدة اللافظ في النحو.
  - (٦) سبك المنظوم وفك المختوم في النحو .
    - (٧) إيجاز التعريف في علم النصريف.

( A ) شواهد التوضيع وتصحيح مشكلات جامع الصحيح:

(٩) كتاب العروض .

(۱۰) تحققة المودود في المقصور والمدود، وهي قصيدة همزية جمع فيها الألفاظ التي آخرها ألف تشتبه أن تكون مقصورة أو ممدودة.

(١١) الألفاظ المختلفة : مجموع مترادفات .

(١٢) الاعتضاد في الفرق بن الصادو الضاد : قصيدة مشروحة .

(۱۳) الأعلام بمثلث الكلام: أرجورة في نحو ٣٠٠٠ بيت ذكر فيها الألفاظ التي لكل منها ثلاثة معارب باختلاف حركاتها ورتب تلك الألفاظ على الأبجدية فهى كالمعجم للثنتات .

الألفيات : تقدّم ابن مالك في عمل ألفية نحوية ابنُ معطى ، عمراء ابن مالك في عمل ألفية نحوية ابنُ معطى ، عمراء ابن مالك فنظم ألفيته هذه وعيها يقول: "فائقة ألفية ابن مطى" وتمثار ألفية ابن معطى بأنها من بحر واحد هو كامل الرجز وتلك من السريع والرجر وأنها أكثر أحكاما مها .

وللجال السيوطى الفية زاد فيها على هده كثيرا وقال فى أفرلها \* فائقة ألفية ابن مالك " ، والأجهورى المسالكي ألفيسة زاد فيها على السيوطى وقال "فائقة ألفية السيوطى"

والذي نستطيع أن نقوله أن ألفية ابن مالك هي الي كتب لها البقاء وعم الانتفاع بها فهي مراد لكل مريد للعربية وهي التي تناولها كثير من العلماء بالشرح والتفسير والتوصيح .

شراح الألفية: فازت ألفية اب مالك بماية الكثيرين من أئمة النحو، فتناولوها بالشرح والتفسير، ومن شراحها المؤلف، وابنه بدر الدين محمد، و برهان الدين إبراهيم الأبناسي الهاشمي، وبهاء الدين بن عقيل ، والشيخ عبد الله الأذكاوى ، وبدر الدين الحسن المصرى المعسورف بابن أم قاسم ، وبور الدين أبو الحسس الأشوقى ، والمختار بن بولا، وزين الدين عبد الرحمن المعروف بابن العبيى، وأبو زيد عبدالرحمن المكودى ، وأبو محمد القاسم الرعني . الاتدلسى ، وشمس الدين أبو عبد الله الهؤارى الأندلسى وغيرهم ، وأكثر شروحها ذبوعا وانتشارا شرح ابن عقيل وشرح الأشموني .

أمتياز هذه الطبعة : تمناز هذه الطبعة عن غيرها من الطبعات السابقة بأنها أدقها وأبعدها عن التصحيف والتحريف، وقد لوحظ - على قدر الإمكان - أن تضبط الكامة ذات الإعراب المختلف ضبطا يدل على أوجه الإعراب الحائزة فيها . فسأل الله أن ينفع بها ما

عبد الفتاح الصعيدي حسين يوسف موسى المدرّسان يوزارة المسارف المصرية

مساد سنة ۱۳۵۱ يونيسه سنة ۱۹۳۲

# بسما مندا ارحمر الرحيم

قَالَ مُعَمَّدٌ هُوَ آبِنُ مَالِكِ . أَحَدُ رَبِّي اللهَ خَيْرِ مَالِكِ مُمَّلِكِ مُلِكِ مُلِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَلَكِ مِلْكِ مَلَكِ مِنْ اللهِ السَّنَعِينَ الشَّيْرِ اللهِ السَّنَعِينَ اللَّهُ فِي اللهِ المُستَعْلِينَ اللَّهُ فِي اللهِ مَنْ مَنْ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

# الْكَلَامُ وَمَا يَتَأَلُّفُ مِنْهُ

كَلَامُنَا لَفُظُ مُنِيدُ كَالَّمَةِ ، وَاسْمُ وَيَعْسَلُ ثُمْ حَرَّفُ الْكَلِمُ وَالْمَدُ، وَكَلْمَةً بِهَا كَلَامً فَدْ بُوْمُ وَالْمَدُ، وَكَلْمَةً بِهَا كَلَامً فَدْ بُوْمُ الْكَلِمُ وَاحِدُهُ وَالْفَوْنِ وَالْفَوْلَ عَمْ ، وَكَلْمَةً بِهَا كَلَامُ فَدْ بُوْمُ إِلَيْهِ وَالنَّذِينِ وَالنَّدَا وَأَلَ ، وَمُسْتَدِ لِلِالْمِ مَمْيِذً حَصَلْ بِاللَّهِ مَا يُعْرَفُ حَصَلْ بِاللَّهِ وَالنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَالنَّهُ وَإِلَّا الْفَالِي ، وَنُونِ أَفْوَانَ فِعْسَلُ يَغْجَلِي مِنَا اللَّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وَمَاضِيَ ٱلْأَفْمَالِ بِٱلتَّامِنُ وَسِمْ . بِٱلنَّونِ فِعْلَ ٱلأَشْرِ إِذْ أَمْرُ فَهِمْ وَٱلْأَشْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُونِ عَمَلَ ، فِيهِ هُوَ ٱشَمُّ نَحُوُ صَــهُ وَحَبْهَلُ

الْمُعْرَبُ وَالْمَبْنِيُّ

وَٱلِكَالْسَمُ مِنْكُ مُمْرَبُ وَتَنِي ﴿ لِنَسْبَهِ مِنْ ٱلْخُرُوفِ مُدَّنِي كَالَشَّبِهِ ٱلْوَضْمِيُّ فِي الشَّيْ جِئْنَنَا ﴿ وَٱلْمَعْنَسِوِيُّ فِي مَنَّى وَفِي هُنَّا وَكُنِيَانِهُ عَمِنَ ٱلْفِعْدِلِ بِلَّا \* تَأْثُرُ وَكَافِيْفَارِ أُمِّلًا وَمُعْرَبُ ٱلْأَشْمَاءِ مَا قَــدُ مُلْمًا ﴿ مِنْ شَبِّهِ ٱلْحَرِّفِ كَأْرُضِ وَشُمَّا وَفُسُلُ أَسْرِ وَمُضِيُّ بُنِياً ﴿ وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِياً مِنْ نُونَ تَوْكِيدِ مُبَاشِرِ وَمِنْ ﴿ نُونَ إِنَّاتِ كَيْرُعُنَ مَنْ أَمْتُ وَكُلُّ مَرْفِ مُسْــتِحِقٌّ لِلْهِنَـا ﴿ وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْمَنْبِي أَنْ لِسَكَّنَا وَمِنْكُ ذُو فَتْحَ وَذُوكَمُ رِوْضَمْ ﴿ كَأَيْنَ أَمْسِ حَيْثُ وَٱلسَّاكِنُ كُمْ وَٱلْرَفْعُ وَٱلنَّصْبُ ٱجْمَلُنَّ إِعْرَابًا ﴿ لِلنَّمْ وَفِيلًا نَحُو لَنْ أَمَّابًا وَا لِأَمْمُ قَدْ خُصَّصَ بِٱلْخُرْكَا ، قَدْ خُصَّصَ ٱلْفَعُلُ بِأَنْ يَجْزَمَا فَارْفَعْ بِضَمُّ وَآنْصِانٌ فَتُمَّا وَجُرُّ ﴿ كَشُرًا كَذَكُرُ اللَّهِ عَبْدَهُ بَسُرَّ وَٱجْرُمْ يَتَسْكِينِ وَغَيْرُ مَا ذُكِّرُ . يَشُوبُ نَخُوجًا أَخُو بَنِي تَمَــرْ

وَٱرْفَعَ بِوَاوِ وَٱلنَّصِينَ بِٱلْأَلْفِ \* وَٱبْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ ٱلْأَسْمَا أَصْفُ منَ ذَاكَ ذُو إِنْ صُحَبَةً أَبَانًا ﴿ وَٱلْفَسَمُ حَبُّثُ ٱلْمُ مُنْسَهُ بَانَا أَبُّ أَخُ مَمُ كَذَاكَ وَهَى ء وَٱلنَّقْصُ فِي هَٰذَا ٱلْأَحِيرِ أَحْسَنُ وَ فَيْ أَبِ وَتَالَيْكِ يَنْكُرُ مَ وَقَصْرُهَا مِنْ تَقْصِينُ أَشْهُو وَشَرْطُ ذَا الْإِغْرَابِ أَنْ يُضَفِّنَ لَا مَ لَلْيَا كِكَا أَخُو أَبِكَ ذَا ٱعْتِمَالًا بِالْأَلِفِ ٱرْفَعِ ٱلْمُثَنَّى وَكِلَّا وَ إِذَا مِنْمَمْ مُفَالَا وُصِلًّا كُلْتُ كُلْتُ صَحْدَاكَ ٱلنَّالَ وَٱلنَّذَيَّانَ \* كَأَبُّنينِ وَٱبْنَيْنِ يَجْدِيَّانِ وَتَخْلُفُ ٱلَّيَّا فِي جَمِيهِهَا ٱلْأَلِفُ ﴿ جَرًّا وَنَصْبًا بَعْمَدُ فَنَحِ فَدَّ أَلِفٌ وَأَرْفُعُ بِوَاوِ وَسِيَا أَجْرُرُ وَأَنْصِبِ ﴿ سَالِمَ جَمْسِعِ عَامِرٍ وَمُسَدُّنِبِ وَشِيعَ ذَينِ وَبِهِ عِشْسُرُونَا \* وَبَابُهُ أُخْسِقَ وَالْأَهْسِلُونَا أُولُو وَعَالَمُونَ عَلِّونَا \* وَأَرْضُونَ شَدَّ وَٱلسَّوْنَا وَبَابُهُ وَمُنْسَلَ حِينِ فَسَدْ يَرِدْ ﴿ ذَا ٱلْبَابُ وَهُوَ عَنْدَ قُوْمٍ يَطُودُ وَنُونَ عَمْدُوعِ وَمَا بِهِ ٱلْنَحَــٰقُ مَ فَٱقْتَــَحْ وَقَلُّ مَنْ بِكَـٰـرُورِ نَطَقُ وَنُونُ مَا ثُنَّى وَالْمُلْحَقِ بِهُ ﴿ يَعَكُس ذَاكَ ٱسْتَعْمَلُوهُ فَٱلْلَّبِهِ وْمَا بِسَا وَأَلْفَ قَدْ جُمَعًا هُ يُكُمُّرُ فِي ٱلْحَرُّ وَفِي النَّصْبِ مَعَّا كَذَا أُولَاتُ وَٱلَّذِي ٱشْمَافَذُ جُعِلْ \* كَأَذْرِعَاتِ فِيهِ ذَا أَيْفُ ۖ فَبِلْ وَجُوْرِ إِلْفَتُحَةِ مَا لَا يَنْصَدِرُفَ . مَا لَمْ يُضَفَ أَوْ يَكُ بَعْدَ أَلْ رَبِفُ وَاجُورِ إِلْفَانَ النَّوْنَا . رَفْتُ وَتَدْعِينَ وَتَسْأَلُمُونَا وَخَدْفُهَا لِلْجَدْمِ وَالنَّصْبِ سِمَة . كَلّمْ تَحْتُونِي لِتَدُويِي مَظْلِمَة وَسَدْفُهَا لِلْجَدْمِ وَالنَّصْبِ سِمَة . كَلّمْ تَحْتُونِي لِتَدُويِي مَظْلِمَة وَسَدَمُ مُعْتَلًا مِنَ الْاَثْمَانِي مَنَ الْمُتَعَادِمَا . كَالْمُصْطَفَى وَالنَّمْرَاقِي مَكَارِمًا وَسَدِمُ مُعْتَلًا مِنَ الْاَثْمَانِي مَا وَقَالُمُونَا وَهُو اللَّهِى فَدَ فُصِرًا وَالنَّالِي مُنْفُوضٌ وَنَصَبُ ظَهْرُ . وَرَفْعُهُ يُنْوَى كَذَا أَيْضَا يُحَرَّ وَالنَّالِي مُنْفُوضٌ وَنَصَبُ ظَهْرُ . وَرَفْعُهُ يُنْوَى كَذَا أَيْضَا يُحَرَّ وَأَنْ إِنْ اللّهِ عَلَى الْحَمْ اللّهِ عَلَى الْحَمْ اللّهِ عَلَيْهُ . وَوَلَوْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ . وَوَلَوْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

النَّكِرَةُ وَٱلْمَعْرِفَةُ

نَكِكُرَةُ قَالِمُ أَلُ مُؤَنَّمُ وَذِى \* وَهِنْدَ وَآلِنِي وَآلْفُلا مُ وَالْدِي وَآلْفُلامُ وَالْذِي وَقَالُمُ مَا فَدْ ذُ كِرَا فَعَالِمُ مَعْمِرِفَةً كُمُ مُ وَذِى \* وَهِنْدَ وَآلَنِي وَآلْفُلامِ وَاللَّذِي وَعَرْبَهُ مَعْمِرِفَةً كُمُ مُ وَذِى \* وَهِنْدَ وَالنِي وَآلْفُلامِ وَاللَّهُ مِي فَا اللَّهُ مِي وَدُو آسَمُ بِالضَّمِيرِ وَدُو آنَصَالٍ مِنْهُ مَا لَا يُعْتَمَا \* وَلَا يُسلِي إِلَّا اخْتِمَالًا أَبْدَا وَدُو آلْبَاءِ وَآلُكَاهِ مِنْ مَلِيهِ مَا مَلَكُ وَآلُبًاءِ وَآلُكَاهِ مِنْ مَلِيهِ مَا مَلَكُ وَآلُبًاءِ وَآلُكَاهِ مِنْ مَلِيهِ مَا مَلَكُ

وَكُنُّ مُضْمَرِ لَهُ ٱلْبِنَا يَجِبُ ﴿ وَلَفُظُ مَا جُرٌّ كَلَفُظ مَا نُصِبُ الرُّفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَـــرُّ فَا صَلَّحْ \* كَأَعْرِفْ بِنَا قَإِنَّنَا نِلْنَا ٱلْمُنْـــخُ وَأَلْتُ وَٱلْوَاوُ وَٱلنُّونُ لَمَا مَ غَابَ وَغَيْرٌ، كَفَامًا وَٱعْلَمًا وَمِنْ صَمِيرِ ٱلرُّفْعِ مَا يَسْتَتَرُّ . كَالْفَعْلُ أُوا فَقُ نَفْتَبِطُ إِذْ تُشْكُرُ وَدُو آرْتِفَاعِ وَٱنْفَصَــالِ أَنَا هُو ﴿ وَأَنْتَ وَٱلْفُـــرُوعُ لَا تَشَـــتَبِهُ وَذُو النَّصَابِ فِي الْفَصَالِ جُعلًا . إِنَّايَ وَالتَّفْرِيمُ لَيْسَ مُشْكِلًا وَفِي ٱخْتِيَارِ لَا يَجِيءُ ٱلْمُنْفَصِلُ ﴿ إِنَّا نَأَنِّي أَنْ يَجِيءُ ٱلْمُتَّصِلُ وَصِلْ أُو ٱلْصِلْ هَاءَ سَلْنِيهِ وَمَا ﴿ أَشْبَهُ فِي كُنْتُهُ ٱللَّفِكُ ٱلنَّفِي كَذَاكَ خَلْتَنِهِ وَآنُصَالًا . أَخْتَارُ غَيْرِي آخْتَارُ آلِأَهُمَالًا وَقُـــدُّم ٱلْأَخْصُ فِي ٱنْصَــالِ ﴿ وَفَلَنَّمْنُ مَا شِلْتَ فِي ٱنْفِصَــالِ وَقَ الْمُحَادِ الْرَبْبَةِ ٱلْزَمْ فَصَلَّا ﴿ وَفَلَدْ يُهِيحُ ٱلْفَيْبُ فِيهِ وَصَلَّا وَقَبْلَ يَا ٱلنَّفْسِ مَعَ ٱلْفَعْلِ ٱلْتُرُّمْ ﴿ فُونُ وَقَايَةٍ وَلَيْسِي قَدْ نُظِمْ وَلَيْتَنِي فَشَا وَلَئِنِي نَــدَرًا ﴿ وَمَعْ لَنَلَّ اعْكُسْ وَكُنْ نُخَــيُّوا فِي ٱلْبَاقِبَاتِ وَٱصْطِرَارًا خَفْفًا ﴿ مِنَّى وَعَنَّى بَعْضُ مَنْ قَدْ مَسَلْفًا وَ فِي لَدُنِّي لَدُنِي قَــلُّ وَفِي ﴿ قَدْنِي وَقَطْنِي ٱلْمَذَّفُ أَيْضًا قَدْيَغِي

### الْعَـــلَمُ

السم يعينُ النَّسَمُ مُعَلَّقًا و عَلَمْ حَجَمْقُر وَحَرِيقًا وَقُسْرَنِ وَعَدَنِ وَلَاحِقِ ۽ وَشَافُقِم وَهُبُسَلَةٍ وَوَائسِقِ وَٱشْمَا أَنِّي وَكُنْيَةً وَلَغَبًا م وَأَخْرَذُ ذَا إِنْ سِيوَاهُ صَعِبًا وَإِنْ يَكُونَا مُفَرَدُينِ فَأَصِيفٌ ﴿ خَيًّا وَ إِلَّا أَشِيعِ ٱلَّذِي رَدِفُ وَمِنْهُ مَنْغُولُ كَفَضْلِ وَأَسْدُ . وَذُو ٱرْتُجَسَالِ كُسُمَّادَ وَأَدَدُ وَبُمْـلَةٌ وَمَا مِمْرَجٍ رُكِبًا ﴿ ذَا إِنْ بِعَسِيرٍ وَنِهِ ثُمُّ أَعْرِبَا وَشَاعَ فِي الْأَمْلَامِ دُو ٱلْإِضَافَةُ ﴿ كَعَبُّدِ شَمْسٍ وَأَبِي فُحَـافَةً وَوَضَعُوا لِبْعُضِ ٱلْآجِنَاسِ عَلَمْ ﴿ كَعَلِمَ ٱلْأَثْفَاصِ لَفُظًّا وَهُوَ عَمْ مِنْ ذَاكَ أَمُّ عُرْيَطِ لِلْمُقُرِّبِ ﴿ وَهُكَذَا تُمَّالَةٌ لِلنَّمْ لَبِ وَمِنْكُ بُحَرَّةُ لِلْمَعَبِّرَةُ . كَذَا فِحَارِ عَلَمٌّ لِلْفَجْحَرَهُ

# المه ألإسارة

بِذَا لِمُفْــرَد مُدَّكِّرِ أَشْر \* بِذِي وَذِهْ بِي نَاعَلَ ٱلْأَنَّى ٱغْتَصِرُ وَدَانَ أَن لِلْمُشَدِّق ٱلْمُرْتَفِعْ ۽ وَفِي سِوَاهُ دَيْنِ نَيْنِ ٱذْكُرْ نَطِعْ وَ بَأُولَى أَيْسِرُ لِحَمْمِ مُطْلَفًا ﴿ وَالْمَدُّ أَوْلَى وَلَدَّى ٱلْبُعْدِ الْطِفَا

بِالْكَافِ حَرْفًا دُونَ لَامِ أَوْمَعَهُ مَ وَاللَّامُ إِلَى فَدَّمْتَ مَا مُمْتَنِعَهُ وَبِهُنَا أَوْهُهُنَا أَيْسِرُ إِلَى مَ دَانِى الْمُكَانِ وَبِهِ الْكَافَ صِلَا فِي الْبُعْدِ أَوْ بِثَمِ أَنْهُ أَوْمَنًا مَ أَوْبِهُنَاكِكَ الْطِغْرِثُ أَوْ مِنْنَا

#### الْمَوْصُــولُ

مَوْصُولُ ٱلاَشْمَاءِ ٱلَّذِي ٱلْأُنْنَى آلَتِي ﴿ وَٱلْبَ إِذَا مَا ثُنِّبَ لَا تُشْهِت بُلْ مَا تَلِيبٍ أَوْلِهِ ٱلْمُسِلَامَةُ ۚ . وَٱلنُّونُ إِنْ تُشْسِدَدُ فَلَا مَلَامَهُ وَٱلنُّونَ مِنْ ذَيْنِ وَنَيْنِ شُــدُدًا مَ أَيْضًا وَتَعْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِــدًا جَمْعُ ٱلَّذِي ٱلْأَلَى ٱلَّذِينَ مُطْلَقًا ﴿ وَبَعْضُهُمْ بِٱلْوَاوِرَفْعُ لَطَقَ بِٱللَّاتَ وَٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ جُمَّا ﴿ وَٱللَّهِ كَأَلَّذِينَ أَزَّرًا وَقَفَّا وَمَنْ وَمَا وَأَلَ تُسَـاوِي مَا ذُكِّر ﴿ وَهُكَذَا ذُو عَنْسِيدٌ طَلَقْ شُهُوْ وَكَأَلِّنِي أَيْضًا لَدَيْهِ مِ ذَاتُ ﴿ وَمَوْضِ مِ ٱلَّذِي أَتَّى ذُوَاتُ وَمِثْـلُ مَا ذَا بَعُدَ مَا ٱلسِّيفَهَامِ ﴾ أَوْ مَنْ إذَا لَمْ نُلُغَ فِي ٱلْكَلَّامِ وَكُنُّهَا بَازَمُ مَعْدَهُ صَلَّهُ \* عَلَى ضَمِيرِ لَا ثِقِ مُشْدَنِيلَةُ وَ جُمْــلَةً أَوْ شَبْهُمَا ٱلَّذِي وُصِلْ ﴿ بِهِ كُنْ عِنْدِي ٱلَّذِي ٱبْنَهُ كُفِلْ وَصِيفَةٌ صَرِيحَةٌ صِيلَةُ أَلْ \* وَكُونُهَا بُمُعْرَبِ ٱلْأَفْسَالِ قَلَّ

# المُعَرِّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ

أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفِ أَوِ اللَّامُ فَقَطْ . فَنَمَظُ عَرَّفَتَ قُلْ فِيهِ النَّمَطُ وَقَلْ مَ وَالْآنَ وَالَّذِينَ ثُمُّ اللاتِ وَالْآنَ وَالَّذِينَ ثُمُّ اللاتِ وَلاَعْمُ طِرَادٍ حَبَنَاتِ الْأَوْبَرِ . كَذَا وَطِبْتَ النَّفْسَ النَّيْسَ السَّرِى وَلاَعْمُ طَرَادٍ حَبَنَاتِ الْأَوْبَرِ . كَذَا وَطَبْتَ النَّفْسَ النَّيْسَ السَّرِى وَبَعْضُ الْأَعْلَامِ عَلَيْهِ دَخَلا . لِللهِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نَصْلا مَا لَهُ عَلَى وَالنَّعْمَانِ . قَدْكُرُ ذَا وَمَدْفَهُ يَسَبَانِ النَّعْمَانِ . قَدْمَانُ النَّعْمَانُ اللَّهُ اللهُ ا

#### الآبينسدَاءُ

مُبْسَــُدُأُ ۚ زَيْدٌ وَعَاذَرُ خَـــَةٍ ﴿ ﴿ إِنْ قُلْتَ رَبِّدٌ عَاذَرُ مَى آعْسَـٰذُو وَأُوَّالُ مُبْسَـدًا ۚ وَٱلنَّــانِي • فَاعِلُ آغْنَى فِي أَسَارٍ دَارِبِ وَقِسَ وَكُأْسِيغُهَا مِ ٱلنَّغِي وَقَدْ مِ يَجُدُوزُ نَعُو فَائزٌ أُولُو ٱلرُّسَدِ وَ ٱلنَّانَ مُبْتَدًّا وَذَا ٱلْوَصْفُ خَبَرْ ﴿ إِنَّ فَ سُوى ٱلْإِفْرَادِ طِبْقًا ٱسْتَقَرُّ وَرَفَعُسُوا مُبْتَدَدُأُ بِالْإَبْدَا ء كَذَاكَ رَفَعُ خَبَرَ بِٱللَّهِ لَمُا وَ ٱلْخُسَيْرُ ٱلِخُزُهُ ٱللَّهُمْ ٱلْفَائِدَةُ مَ كَاللَّهُ بَسُرٌ وَٱلْأَيَادِي شَاهِدَهُ وَمُفْسَرَدًا يَأْنَى وَيَأْنِي أَمْسَلُهُ ﴿ خَاوِيَّةً مَعْنَى ٱلَّذِي سِيقَتْ لَهُ وَ إِنْ نَكُنُ إِبَّاءُ مَعْنَى ٱكْتَغَى ﴿ جَاكَنُطُقَ ٱللَّهَ حَسْبِي وَكَخْمَى وَٱلْمُفْرَدُ ٱلِخَامِدُ فَارِغُ وَ إِنَّ ﴿ يُشْدِينَى نَهُو ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنَّ وَأَبِرَزُنُهُ مُطْلَقًا حَبُّ نَسلًا ﴿ مَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحْصِّلًا وَأَخْبَرُوا بِظُرُف أَوْ بِحَسَرُف بَحُرٌ ﴿ لَا يَا مَعْنَى حَجَالَ أَوْ ٱسْتَقَوْ وَلَا يَكُونُ آمُمُ زَمَانِ خَسَبَراً ﴿ عَنْ جُنَّةٍ وَإِلنَّ يُغِدْ فَأَنْهِرا وَلَا يَجُوزُ ٱلإَنِسَدَا بِٱلنَّسِكَرَةُ . مَا لَمْ تُفَعَدُ كَعَنْدُ زَيْدُ نَمْسَرَهُ وَهَلُ فَتَى فِيكُمْ فَكَ خِلُّ لَكَ ، وَرَجُلُ مِنَ ٱلْحِكَرَاء عَدْدَنَا

وَرَغَبَةً فِي ٱلْمُسَيْرُ مَنْيِرُ وَعَمَـلُ \* بِرُّ يَزِينُ وَلَيْقَسْ مَا لَمُ بُقَــلُ وَ ٱلْأَصْلُ فِي ٱلْأَخْبَارِ أَنْ نُؤَخَّرًا مِ وَجَوَّزُوا ٱلنَّفُ دَمَ إِذْ لَا ضَرَرًا فَأَمْنُعُهُ حَيْنَ يَسْتُوى ٱلْحُــُوْمَانَ . عُرِفًا وَنُحُــُواْ عَادِمَى بَــِـان كَذَا إِذَا مَا ٱلْفُعُلُ كَانَ ٱلْخُسَرًا . أَوْ تُصِيدَ ٱستَعْمَالُهُ مُنْجَصَرًا أَوْ كَانَ مُسْنَدًا لِذِي لَامِ آلِيْدًا ﴿ أَوْ لَازِمِ ٱلصَّدْرِكُنَّ لِي مُنْجِدًا وُتَحْدُو عَنْدَى دَرْهَرُ وَلَى وَطُوْ مَ مُلْتَزَمُ أَنِيهَ تَقَدَّمُ ٱلْخَدِينَ كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ . عَمَّا بِهِ عَنْهُ مُبِينًا يُخْمِيرُ كُذَا إِذَا بَسْتُوْجِبُ ٱلتَّصْدِيزَا ﴿ كَأَيِّنَ مَنْ عَلَيْتُ نُصِيرًا وَخَبْرُ ٱلْمُعْصُورُ فَدُّمْ أَبْلًا . كَمَا لَنَّا الْاَاتِّنَاعُ أَحْمَدُنَا وَحَدُفُ مَا يُعْلَمُ جَازُ كَمَا م تَقُولُ زَيْدُ بَعْدَ مَرَبُ عَنْدَكُمَا وَفَيْجُوابِ كُلِفَ زَيْدُ قُلْدَنِكُ مِ فَزَيْدُ ٱسْتَغْنَى عَنْهُ إِذْ عُرِفَ وَبَعْدَ لَوْلَا غَالَبًا حَذْفُ ٱلْخَـبَرُ م حَثْمٌ وَفِي نَصَ يَمِينِ ذَا ٱسْتَقَرُّ وَبَعْدَ وَادِ عَيِّنَتْ مَفْهُومَ مَعْ مَ كَيْلِ كُلُّ صَائِعٍ وَمَا صَدِيْعُ وَقَبْ لَ عَالِ لَا يَكُونُ خَبَرًا \* عَنْ ٱلَّذِي خَ بَرُهُ قَدْ أَضْمَ رَا كَضَّرُ فِي ٱلْمُبْدَدُ سُينًا وَأَنَّمُ ﴿ تَلِينِي ٱلْحَدِقُ مُنُوطًا بِالْحَكِم وَأَخْسَبُوا بِاثْنَيْنَ أَوْ بِأَكْثَرًا ء عَنْ وَاحِدَكُهُمْ سَرَالُهُ شُسَعَرًا

#### كأن وأنحواتك

تُرْفَعُ كَانَ ٱلْمُبِنَدَا آمُّمَّا وَٱلْحَبَرُ وَ تَنْصِبُهُ كَكَانَ سَيَّدًا مُحَمُّو كَكَانَ ظُلِّ بَاتَ أَضَحَى أَصْبَعا م أَمْسَى وَصَـارَ لَبْسَ زَالَ بَرِحًا فَتِيُّ وَٱنْفُكُ وَهُدِي ٱلْأَرْبَمَــةُ ﴿ لِــَـــــبِهِ نَفَى أَوْ لِنَفَى مُتَبَعَّــهُ وَمِشْكُ كَانَ دَامَ مَسْبُوفًا بِمَا ﴿ كَأَعْظَ مَا دُسْنَ مُصِيبًا دِرْهَمَا وَغَيْرُ مَاضِ مِثْلُهُ قَدْ تَحِسلًا ﴿ إِنْ كَانْغَيْرُ ٱلْمَاضِ مِنْهُ ٱسْتَعْمَلًا وَق بَمِيمُهَا تُوسُطُ ٱلْخَسِبَرُ ءَ أَجِزُو كُلُّ سَسِبْقَهُ دَامَ حَظَـــرُ كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرِ مَا ٱلسَّافِيَةُ . فِحَنْ بِهَا مَسْلُوَّا لَا تَالِيَسَهُ وُمَنَّعُ سَبِّقِ خَبِّرِ لَيْسَ ٱصْطُغِي ﴿ وَذُو تَمَّامٍ مَا رِزُمْعِ يَكَّنِّفِي وَمَا سِسَوَاهُ نَاقِصُ وَالنَّقَصُ فِي ﴿ فَتِيَّ لَيْسَ زَالَ دَامُكَ قُفِي وَلَا يَلِي ٱلْمَامِلَ مُعْمُولُ ٱلْخَـَارِ ۚ ۚ إِلَّا إِذَا ظَرْفًا أَتَى أَوْ خَرْفَ جَرَّ وَمُضْمَرُ ٱلثَّانِ آتُمًا آنُو إِنْ وَقَعْ ﴿ مُوهُمْ مَا آسْتَبَاتَ أَنَّهُ ٱمَّتَنَّعَ وَقَدْ تُزَادُ كَانِ فِي حَشُوكَمَا ﴿ كَانَ أَضَعُ عَسَلُمْ مَنْ تَقَدُّمَا وَيَعْدَفُونَهَا وَيُبْقُونَ ٱلْخَـــبَرْ ﴿ وَبَعْدَ إِنَّ وَلَوْ كَثِيرًا ذَا ٱشْــتَهْرَ وَبَعْدَأَنْ تَعْوِيضُ مَاعَنْهَا ٱرْتُكِبَ ﴿ كَيْشَـلِ أَمَّا أَنْتَ بَرَّا إِفَاقَتْرَبْ وَمِنْ مُضَارِعٍ لِكَانَ مُتَجَزِمْ \* تُحْذَفُ نُونًا وَهُوَ حَذْفُ مَا ٱلْتُرَمْ قَصْلُ فِي مَا وَلَا وَلَاتَ وَإِنَّ الْمُشَبِّهَاتِ بِلِيْسَ إِعْمَالَ لَيْسَ أَعْمِلَتُ مَا دُونَ إِنَّ \* مَعَ بَقَا آلَتْنِي وَرَّتِيبٍ زُكِنُ وَمَنْقَ حَرْفِ جَرُّ آوْ ظَرْفِ كَمَا \* فِي أَنْتَ مَعْنِيكًا أَجَازَ آلْعُلَكَ وَرَفْعَ مَعْطُوفِ بِلْهِ كُلُّ أَوْ بِيلَ \* مِنْ مَعْيْمَنْ صُوبٍ عِمَا ٱلْرَمْ حَبْثُ مَلْ وَرَفْعَ مَعْطُوفِ بِلْهِ كِنَّ أَلْبَا آلَهُ بَرْ \* وَبَعْدَ لَا وَنَفِي كَانَ قَدْ يُحَرُّ وَمَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرُّ ٱلْبَا آلَهُ بَرْ \* وَبَعْدَ لَا وَنَفِي كَانَ قَدْ يُحَرُّ فِي النَّهُ كِوَاتِ أَعْمِلَتُ كَلَيْسَ لَا \* وَقَدْ نَلِي لَانَ وَإِنْ ذَا ٱلْعَمَلَا وَمَا لِلْاتَ فِي سُوى حِينٍ عَمَلُ \* وَمَمْدُفُ فِي عَالِيْهِ فَشَاوَالْمَكُسُ قَلْ

# أَفْعَالُ ٱلْمُقَارَبَةِ

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَـكِنْ نَدَوْ . غَــهُ مُصَّادِع لِمُــدُنْ خَـبَرْ مُصَّادِع لِمُــدُنْ خَـبَرْ وَكَادَ ٱلأَمْنُ بِيهِ عَجِكَا وَكَانَهُ الْأَمْنُ فِي وَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَثْلَ حَرَى . وَبَعْدَ أَوْمَلُكَ آنِيفَ أَنْ تَزُرًا وَمَثْلُ كَانَهُ فَا اللّهُ مُعْلَى مَثْلُ حَرَى . وَبَعْدَ أَوْمَلُكَ آنِيفَ أَنْ تَزُرًا وَمِثْلُ كَانَهُ مَنْ اللّهُ وَعَلَيْ هَا لَهُ مَنْ اللّهُ وَعَلَيْ وَمَلِيقًا فَا اللّهُ وَعَلَيْ عَلَى اللّهُ وَعَلَيْ وَمَلِقًا وَمُؤْلِقًا اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْقُ هَا كُذَا جَعَلْتُ وَأَدُوا مُوسَلَكًا وَاللّهُ وَمَلِقًا لا وَمُناكِعًا لا وَمُناكِعًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَكَادَ لا غَيْرُ وَزَادُوا مُوسَلَكًا عَلَيْ وَوَادُوا مُوسَلّكًا عَلَيْ وَكَادَ لا غَيْرُ وَزَادُوا مُوسَلّكًا عَلَيْ وَكَادَ لا غَيْرُ وَزَادُوا مُوسَلّكًا عَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

بَعْدُ عَسَى ٱخْلُولْتَقَ أَوْشَكَ قَدْبَرِدْ . غِنَى بِأَنْ يَفْعَلَ عَنْ ثَانٍ فَعَلَ وَ وَجَرِّدُ وَجَرِّدُ وَجَرِّدُنْ عَسَى أَوِ آرْفَعٌ مُضْمَرًا . بِهَا إِذَا ٱشْمُ قَبْلَهَا قَدْ ذُحِكُمَا وَآلُفَتْحَ وَٱلْفَتْحَ وَٱلْفَتْحَ وَٱلْفَتْحَ وَآلُكُمْ وَآلُونَهَا ٱلْفَتْحِ ذُكِنَ

# إِنْ وَأَخُواتُهَا

لِإِنَّ أَنَّ لِبُكَ لَـٰكُنَّ لَمُنَّا مِنْ كَانَّ عَكُسُ مَا لِكَانَ مِنْ عَمْلُ كَارِّ زَيْسِيدًا عَالِمُ بِأَنِي \* كُفْءُ وَلَـكُنُّ الْبَنَّهُ ذُو صَعَى وَرَاعِ ذَا ٱلنُّرْتِيبَ إِلَّا فِي ٱلَّذِي ﴿ كَلَيْتَ فِيهَا أَوْ هُنَا غَيْرَ ٱلْبَذَى وَهَمْــزَ إِنَّ ٱثْنَحُ لِــَدُّ مُصَــدُر م مَــدُهَا وَفِي سَوَى ذَاكَ ٱكْسَر فَأَكُمْرُ فِي الْأَيْنِدَا وَقِيدٌ مِلْهُ ﴿ وَخَبْتُ إِنَّ لِيمِينِ مُكُمَّلَّهُ أَوْ حُكِيتْ إِ لَفَوْلِ أَوْمَلَتْ عَلَّ م حَالِ كُوْرَتُهُ وَ إِنِّى ذُو أَمَـــلُ وَكُسْرُوا مِنْ بُعْدِ فِعَدِلِ عُلَّفًا ﴿ إِلَّهُ كَأَعْدِلُمْ إِنَّهُ لَذُو نُسْفَى بَعْدَ إِذَا فِكَاءَة أَوْ قَدْدِ مِ لَا لَامْ مَشْدُهُ بِوَجْهَدِينَ نُجِي مَمْ بَالُوفَا ٱلْجَلِّـــزَا وَذَا يَطُّــرِدُ ﴿ فِي تَحْدِ خَيْرَ ٱلْغَوْلِ إِنِّي أَحْسَــهُ وَبُمْدَذَاتِٱلۡكَمْرِتَصَحَبُٱلۡخَبَرُ ۚ . لَامُ ٱلصَّدَاء نَحْدُو إِنَّى لَوَزُرْ وَلَا يَلِي ذِي ٱلَّالَامَ مَا قَدْ نُفِيًّا ﴿ وَلَا مِنْ ٱلْأَفْمَالِ مَا كُرُّ ضَيًّا

وَقَدْ بَلِيهَا مَعَ قَدْ كَانِ ذَا مَ لَقَدْ شَمَا عُلَى ٱلْعَدَا مُسْتَحُوذَا وَتَصْعَبُ ٱلْوَاسِطَمَعُمُولَ ٱلْخَبَرُ \* وَٱلْفَصْلَ وَٱسَّا حَلَّ قَبْلُهُ ٱلْخَبَرُ وَوَصُلُمَا بِذِي ٱلْحُرُوفِ مُبْطِلُ مِ إِعْمَالَمَكَ وَقَدْ يُبَيِّي ٱلْعَدْلُ وَجَارُزُ رَفُعُ لَكُ مُعْطُوفًا عَلَى ﴿ مَنْصُوبِ إِنَّا بَعْلَدُ أَنْ تُسْتَكُلُلُا وَأَلْحِفَتْ بِإِنَّ لَـٰكِنِّ وَأَنْ مَ مَنْ دُونَ لَيْتَ وَلَمَـــلَّ وَكَأْتُ وَخُفَفَتُ إِنَّ فَقَــلُ ٱلْعَــمَلُ ﴿ وَتَسَازُمُ ٱللَّامُ إِذَا مَا نُهْعَــلُ وَرُبُّكَا ٱلنُّغُنِّي عَنْهَا إِنَّ بَدًا ﴿ مَا نَاطِقٌ أَرَادَهُ مُعْتَصِدًا وَٱلْفَعْلُ إِنَّ لَمْ يَكُ نَاسِخًا فَلَا ﴿ تُلْفَيِهِ غَالِبًا بِإِنْ ذِى مُوصَسِلًا وَ إِنْ تُخَفِّفُ أَنَّ فَأَتَّمُهَا ٱسْتَكُنَّ مَ وَٱلْخَبَرَ ٱجْمَلَ بُعْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنَّهُ وَ إِنَّ بَكُنَّ فِعَــُلًّا وَلَمْ يَكُنَّ دُعًا ﴿ وَلَمْ يَكُنَّ نَصْرِيفُ مُمْتَنِعًا فَٱلْأَحْسَنُ ٱلْفَصْلُ مِفَدْ أَوْتَغَيَّ آوْ ﴿ شَغْبِسِ آوْ لَوْ وَقَالِمَالٌ ذِكُرُ لَوْ وَخُفُفَتْ كَأَنَّ أَبْضًا فَنُسوِى م مَنْصُوبُهَا وَتَابِتًا أَبْضًا رُوى

لَا الَّتِي لِنَهِي ٱلِجُنْسِ

عَمْـــلَ إِنَّ اجْعَلَ لِلَّذِي نَكِرَهُ مَ مُفْـــرَدَةً جَاءَنَكَ أَوْ مُسَكِّرُّرَهُ فَٱنْصِبْ بِهَا مُضَافًا آوْ مُضَادِعَهُ مُ وَبَعْدَ ذَاكَ ٱلْخَبَرُ ٱذْكُوْ رَافِعَهُ وَرَكِّ الْمُفْسِرَدَ فَاتِحْ كَلا • حَوْلَ وَلا فُوةَ وَالنَّانِ آجْعَلا مَرْقُوعً آوَ رَفَعْتُ أُولًا لا تَنْصِيبًا وَمُرَجًا • وَإِنْ رَفَعْتُ أُولًا لا تَنْصِيبًا وَمُرْتُكَا • وَإِنْ رَفَعْتُ أُولًا لا تَنْصِيبًا وَمُوفَعًا آوَ مَرْتُكَا • وَأَفْتَعُ أَوِ الْصِبْنُ أَوِ الْفَعْ تَعْلِيلِ وَعَسِيرًا لَيْنِي وَالْفِصِينُ أَوِ الْفَعْ تَعْلِيلِ وَعَسِيرًا لَيْنَوْنِ وَالْفِصِينُ أَوِ الْفَعْ الْفَصِيدِ وَالْعَطِفُ إِنْ لَمْ نَتَكَرَّرُ لا آخَكُما • لَهُ إِمَا النَّمْتِ فِي الفَصْلِ النَّمْقِيلِ وَأَعْظِ لَامَعُ هَسْرَةِ السَيفَهَامِ • مَا تَسْتَعِقُ دُونَ آ لِاسْتِفْهَامِ وَشَاعَ فَ فَا النَّمْتُ فَي وَالْمَالُولُ مَعْ سُفُوطِهِ ظَهَرُ وَشَاعَ فَا فَاللَّهُ وَالْمَالُولُ مَعْ سُفُوطِهِ ظَهَرُ وَشَاعَ فَا فَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا الْمُوادُ مَعْ سُفُوطِهِ ظَهَرُ

### ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا

إِنْصِبْ بِفِعْلِ الْقَلْبِ جُرَائِي آئِيدًا . أَعْنِي رَأَى خَالَ عَلِيْتُ وَجَدَا
ظُنَّ حَيِيْتُ وَرَغْتُ مَعْ عَنْ . حَجَا دَرَى وَجَعَلَ اللَّهُ كَاعْتَقَدُ
وَهَبْ تَعْسِمُ اللَّهُ كَاعْتَقَدُ
وَهَبْ تَعْسِمُ اللَّهُ كَاعْتَقَدُ
وَهُبْ تَعْسِمُ اللَّهُ اللَّهِي كَصَسِيمًا . أَيْضًا بِهَا آئِيفِ البَّنَدُا وَخَبْراً
وَخُصُ بِالنَّمْ لِيَقِيْ وَالْإِلْفَاءِ مَا . مِنْ قَبْلِهَبُ وَالْأَمْرَ هَبْ قَدَالُومَا
كَذَا نَصَمْعُ وَلِفَيْرِ النَّياضِ مِنْ . يواهُمَ اجْمَلَ كُلُّ مَالَهُ وُكِنْ وَجَوْدِ الْإِلْفَاءَ لَا فِي الإِلْقِيفِ مَا . يواهُمَ اجْمَلَ كُلُّ مَالَهُ وُكِنْ وَجَوْدِ الْإِلْفَاءَ لَا فِي الإِلْقِيفِ مَا . وَالْهِ ضَهِيرَ الشَانِ أَوْ لَامَ آئِيدًا
فِي مُوهِمِمِ إِلَيْكَاءَ مَا تَقَدَّمُ مَا وَلَيْ ضَهِيرَ الشَانِ أَوْ لَامَ آئِيدًا

المِسلمُ عِرْفَانِ وَظَلَّ ثُهَمَة ، تَعْسَدِيّةً لِوَاحِسِدِ مُلَّذَمَّةً وَالْحَسِدِ مُلَّذَمَّةً وَالْحَسِدِ مُلَّذَمَّةً وَالْحَسِدِ مُلَّذَمَّةً وَالْحَسِدِ مُلَّذَمَّةً وَالْحَسِدِ مُلَّذَمَّةً وَالْحَسِدِ مُلَّالِكِ مَفْعُولَانِ مِنْ قَبُلُ النّتَمَّى وَلَا تُجِسِرُ هُمَّا يِسِهُ وَلَمْ مَفْعُولَانِ أَوْ مَفْعُسُولِ وَلَا تُجِسِرُ هُمَّا يَجِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ وَكَمْ يَفْعُسُولِ وَكَمْ يَفُولُ إِنْ وَلَى ، مُسْسَخَفْهُمَا يَجِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ يَعْمَلُ الْمُعْلِقُ أَوْ عَمْلُ ، وَإِنْ يَبْغُضِ ذِى فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَلَا يُعْرِفُونَ أَوْ عَمْلُ ، وَإِنْ يَبْغُضِ ذِى فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَالْمُرْفِ أَوْ عَمْلُ ، وَإِنْ يَبْغُضِ ذِى فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَالْمُرْفِ أَوْ عَمْلُ ، وَإِنْ يَبْغُضِ ذِى فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَأَمْ مُثَلِقًا ، وَالنَّاتِ مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ مُثَلِقًا ، وَاللَّهِ مُلْمَا فَا مُنْسَعِقًا اللهِ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ مُثَلِقًا ، وَالنَّامِ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ مُثَلِقًا ، وَاللَّهُ مُلْقَالًا ، وَالْمُرْفِى الْفَالِقُولُ وَلَا مَالِمُ عَلَا مُنْ عَلَى الْمُعَلِقُلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَا مُنْ مُلْلَقًا ، وَالْمُرْفِقُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّقِ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَقِيلًا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ الل

أعملم وأرى

إِلَى تُسَادَةً رَأَى وَعَلِمُ مَ عَدُوا إِذَا صَارَا أَرَى وَأَعْلَمُ ا وَمَا لِمُفْسُولُ عَلِمْتُ مُطْلَقًا . لِشَانِ وَالنَّالِثِ أَيْضًا خُفْقًا وَإِلَّنِ تَمَدَّيَا لِوَاحِدِ إِلَا . فَمْسِزٍ فَلِا ثَنْيَنِ بِهِ تَوَمَّسِلًا وَالنَّانِ يَنْهُمَا كَانِي النَّيْ كَا . فَهُوَ بِهِ فِي كُلِّ خُمْ ذُو النِّسَا وَكَأْرَى السَّالِقِ نَبًا أَخْسَبَرًا ، خَدْتَ أَنْبًا حَكَمَاكُ خَسَمُ

#### الْفَاعِـــلُ

ٱلْفَاعِــُلُ ٱلَّذِي كُمْرُفُوعَىٰ أَقَى ﴿ زَيْدُ مُنِـيرًا وَجُهُهُ نِمُ ٱلْفَــَقَى وَبَعْدُ فِعُهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مُناعِدًا وَجُهُهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَا إِلَّا فَضَــِمِيرًا السَّـــَةَةُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَجَرَّدِ ٱلْفِعْـلَ إِذَا مَا أُمْــيندَا ﴿ لِٱثْنَيْنِ أَوْجَمْـعَ كَفَازَ ٱلشَّهَدَّا وَقَسَدُ يُقَالُ سَعِدًا وَسَعِدُوا ﴿ وَٱلْفَعْلُ لِلظَّاهِمِ بَعْمَدُ مُسْنِكُ وَيَرْفَعُ ٱلْفَاعِلَ فِسُلُّ أَضْمِلًا • كَنْسِل زَيْدٌ فِي جَوَابٍ مَنْ قَرًّا وَنَاءُ تَأْسِبُ نَلِي ٱلْمُمَاضِي إِذَا ﴿ كَاذَ لِأَنْنَى كَأْبَتُ مِنْدُ ٱلأَذَى وَإِنَّمَا نَلْزُمُ فِعُــلَ مُضْمَرٍ • مُنْفِــلِ أَوْمُفْهِـم ذَاتَ مِي وَقَدْ يُبِيحُ ٱلْفَصْلُ زَلْدَ ٱلنَّاءِ فِي ﴿ غَوْ أَنِّي ٱلْفَاضِيَ بِنْتُ ٱلْوَافِفِ وَٱلْحَذَفُ مَعْ نَصْلِ بِإِلَّا نُضَّلَا م كَمَّا زَكَا إِلَّا فَسَاةً أَبْنِ ٱلْعَلَا وَٱلْحَدُفُ قَدْ يَأْنِي بِلَا فَصْلِ وَمَعْ ﴿ صَمِيرٍ ذِي ٱلْمُجَازِ فِي شِسْعُرٍ وَقَعْ وَٱلنَّاهُ مَعْ جَمْعِ سِوَى ٱلسَّالِحِ مِنْ ﴿ مُذَّكِّرٍ كَالنَّاءِ مَعْ إَحْدَى ٱللَّهِ مِنْ وَٱلْحَدُّفَ فَيْعُمُ ٱلْفَنَاهُ ٱمْتَحْسَنُوا مِ لِأَنَّ قَصْدَ ٱلْحُنْسُ فِيهِ بِينَ وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْفَاعِلِ أَنْ يَتَصِلًا هِ وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْمُفَعُولِ أَنْ يَنْفَصِلًا وَأَخْرِ ٱلْمُفْعُولَ إِنْ لَبِسُ خُذِرْ وَ أَوْ أَضْمَ وَٱلْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرٌ وَمَا بِإِلَّا أَوْ بِإِنَّمَا ٱلْحُصَــــرْ ۽ أُثِّرْ وَقَدْ بَسْبِقُ إِنْ فَصْدُّ ظَهَرْ وَشَيَاعَ نَحُو خَافَ رَبُّهُ عُمْسُ ﴿ وَشَيِدٌّ نَحُوزُانَ نَوْرُهُ ٱلشُّعْجِي

# النَّائِبُ عَنِي ٱلْفَاعِلِ

يَنُوبُ مَفْعُـــولُّ بِهِ عَنْ قَاعِلِ ﴿ فِيَا لَهُ كَنِيلَ خَيْرُ نَالِـــلِ وَأُوَّلَ الْفِيلِ الشُّمَنَّ وَالْمُتَّصِلْ مِ إِلَّاتِرِ النَّسْرِ فِي مُضَىًّ كُوصِلْ وَٱجْمَــلُهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنْفَتِمًا ﴿ كَبُنْتِهِى ٱلْمَقُولِ فِيهِ يُنْتَحَّى وَٱلنَّانِيَ ٱلنَّالِيَ تَا ٱلنَّطَاوِعَةِ ﴿ كَالْأُولِ ٱلْجَعَلَهُ لِلْا مُنَازَعَةُ وَتَالِثَ ٱلَّذِي بِهُمْزِ ٱلْوَصْلِ ﴿ كَالْأُولِ ٱجْعَلْنَـ كَأَسْتُعَلِّي وَاكْبِيرُ أَوَ اشْمِمْ فَانْلَائِي أُمِلْ . عَنْ وَضَمُّ جَاكُوعَ فَاحْتَمِلْ وَإِنْ بِشَكُلِ خِيفَ لَبْسُ يُجْنَبُ . وَمَا لِبَاعَ قَدْ يُرَى لِتَحْوِحَبُ وَمَا لِقَا بَاعَ لِمَا ٱلْمُسَبُّنُ تَلِي ﴿ فِي ٱلْخَنَارَ وَٱلْقَادَ وَشِبْهِ يَنْجَلِي وْقَابِلُ مِنْ ظَرْفِ ٱوْ مِنْ مَصْدَرِ ﴿ أَوْ حَرْفِ جَــــرُّ بِنِيَابَةِ حَرِي وَلَا يَنُوبُ يَعْضُ هٰذِي إِنَّ وُجِدٌ ﴿ فِي ٱللَّفَظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِذَّ وَ إِنْهَاقِ قَدْ يَنُوبُ آلنَّانِ مِنْ ﴿ بَآلِ كُمَّا فِيهَا ٱلْبَيَاسُهُ أُمِنْ فِي بَابٍ ظَنَّ وَأَرَى ٱلْمُنَّعُ ٱشْتَهُرْ ﴿ وَلَا أَرَى مَنْمًا إِذَا ٱلْقُصْدُ ظَهَرْ وَمَا سِوَى ٱلنَّائِبِ مِنَا عُلْقًا مِ إِلزَّاقِمِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقِّفًا

# إشْتِغَالُ ٱلْعَامِلِ عَنِ ٱلْمَعْمُولِ

إِنَّ مُضْمَرُ آسِم سَابِقِ فَعُلَّا شَغَلْ ﴿ عَنْهُ يَنْصُبِ لَفَظْهِ أَوِ ٱلْمَعَلِّ فَالسَّابِينَ ٱنْصِبْهُ بِفِعْلِ أَضْمِرًا ﴿ حَيًّا مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ أَشْهِسِوًا وَٱلنَّهُبُ خَتْمُ إِنْ تَلَا ٱلسَّائِقُ مَا مَ يَخْتَصُّ بِٱلفِّسِمْلِ كَإِنْ وَحَبُّهُمَّا وَ إِنَّ تَلَا ٱلسَّائِقُ مَا بِٱلأَئِسِدَا ﴿ يَخْتُصَّ فَٱلزُّفْعَ ٱلْـتَرَّبُّهُ أَبِّـدًا كَذَا إِذَا ٱلْفِسَالُ نَلَا مَا لَمْ يَرَدُ ﴿ مَا قَبْلُ مَعْمُولًا لِمَنَا بَعْدُ وُجِدُ وَٱخْتِيرَنَصْبُ قَبْلُ فَعْلِ ذِي طَلَبٌ ﴿ وَبَمْدَ مَا إِبِلاَؤُهُ ٱللَّهُمْلَ غَلَبُ وَبَعْبُ عَاطِفَ بِلاَ فَصُلِ عَلَى . مَعْمُ وَل فَعْل مُستَقَرّ أُولًا وَإِنْ نَلَا ٱلْمَعْظُوفُ فَعَلَا نَحْتَرًا ﴿ بِهِ عَنِ ٱسْمِ فَٱعْطِفَنْ نَحْسَمِمًّا وَٱلرِّفَعُ فِي فَئِرِ ٱلَّذِي مَرَّ رَجَّحُ مَ فَمَا أَبِيحَ ٱفْعَلُ وَدَعَ مَا لَمْ يَبْحُ وَتَصْــلُ مَشْــأُولِ بِحَرْفِ جَرَّ مَ أَوْ بِإِضَافَةٍ كُوصْلٍ يَجْرِى وَسَوِّقَ ذَا ٱلْبَابِ وَصَفًا ذَا عَمَلَ \* بِٱلْفِعْلِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِعُ حَصَلُ وَعُلْفَ ـــَا خَاصِـــلَهُ بِتَاسِــعِ مِ كُعُلْقَةِ بِنَفْسِ ٱلِكُمْ ٱلْوَاقِــعِ

# تَعَيِّى ٱلْفِعْلِ وَلْزُومُهُ

عَلَامَهُ ٱلْفِيْلِ ٱلْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ ﴿ هَا غَيْرٍ مَصْدَرٍ بِهِ نَحُوُ عَمِيلٌ فَٱنْصِبْ بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنْبُ ﴿ عَنْ فَاعِلِ نَحُو نَدَبُرِينُ ٱلْكُثِيلِ

# الْتَنَازُعُ فِي ٱلْعَـــمَلِ

بَلْ حَذْقَهُ الْرَمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ . وَأَخْرَنُهُ إِنْ بَكُنْ هُوَ الْخَبَرْ وَأَظْهِـرِ اللَّهِ يَكُنْ صَمِـيرٌ خَبَرًا . لِغَـيْرِ مَا بُطَائِقُ الْمُفَسِّـرًا تَحْــوُ أَظُرْنُ وَبَطُنَا فِي أَخَا . زَبْدًا وَعَمْـرًا أَخَوَيْنِ فِ الرُّخَا

#### المفعول المطاق

ٱلْمُصْدَّدُ ٱللَّهُ مَاسِوَى ٱلزَّمَانِ مِنْ ﴿ مَدَّلُولِي ٱلْفَعْلِ.كَأَنِّنِ مِنْ أَمْنُ عِمْلُهِ أَوْ فِعَلِ أَوْ وَصْفِ نُصِبْ مِ وَكُونُهُ أَصْلًا لَهُذَيْنَ ٱلْتُحْبُ تُوكِدًا أَوْ نَوْعًا بُينُ أَوْ عَدْ . كَرْتُ سَيْرَ تَيْنَ سَيْرَ دَى رَشَدُ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْـهُ مَا عَلَيْـهِ دَلُّ مَ كِحَدُّ كُلُّ الْحِدْ وَالْمَرْجِ الْجَدَٰلُ وَمَا لِتُوكِ لِهِ فَوَحْ لَهُ أَبِدًا ﴿ وَتُرْثُ وَٱجْمَعْ غَ لِمِهُ وَأَفْرِدًا وَحَسِدُفُ عَامِلِ ٱلْمُؤَكَّدُ ٱلنَّهُمْ . وَفَي سِسُواهُ لِدَلِيلِ مُنْسَمَّ وَٱلْحَسَٰ لَٰفُ خَتْمُ مَمَ آتِ بَدَلًا ﴿ مِنْ فِصْلِهِ كُنْدُلًا ٱللَّذَكَالَالَا وَمَا لِتَفْصِيلِ كَامًا مَنْهَ ، قَامِلُهُ نَحْدِذُفُ حَيْثُ عَنَّا وَمنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُؤْحَدًا . لَنَفْسه أَوْ غَسِيره فَالْمُبَتَّدَا نَحْسِوُ لَهُ عَلَى أَلْفُ عُسِرُفًا ﴿ وَٱلنَّـانَ كَأَنِّي أَنْتَ خَفًّا صِرْفًا كَذَاكَ ذُو ٱلنُّشْهِيهِ مَسْــدَ بُحْلَةً ﴿ كَلِي بُكًّا بُكًّا بُكًّا مُكَّا مُكَّا مُكَّا مُكَّا

#### الْمَفْعُولُ لَهُ

بُنْصَبُ مَفْعُولًا لَهُ ٱلمُصَدَّرُ إِنْ ﴿ أَبَانَ تَسَلِيلًا بَكُدْ شُكُرًا وَدِنْ وَهُوَ يَمَا يَمْمُلُ فِيسِهِ مُتَّعِدْ ﴿ وَقَا وَفَاعِلًا وَ إِنْ شَرْطً فُقِيدٌ فَأَجُرُهُ إِلَّهُ رَفِ وَلَيْسَ يَمُنَيْعَ ﴿ مَعَ ٱلشَّرُوطِ كَلْزُهُ دِ ذَا قَيْعِ وَقَلْ أَنْ لَ بَصْحَبَهَ ٱلمُجَرَّدُ ﴿ وَالْفَكُسُ فِي مَصْحُوبِ أَلْ وَأَنْشَدُوا « لَا أَقْعُدُ الجُنُهُ عَنِ ٱلْمُنْجَاءِ ﴿ وَلَا تَوَالْتُ زُمَنُ ٱلْأَعْسَدَاءِ »

# الْمَفْعُولُ فِيهِ وَهُوَ ٱلْمُسَمَّى ظَرْفًا

الظّرف وَقَتُ أَوْ مَكَانُ مُعَنَا . فِي بِالْحَمَادِ كَهُنَا الْمُكُفُ أَوْمُنَا وَالْطَهُرُولُ وَقَتْ وَالْمُ فَالْمُولُ وَ كَالَ وَإِلّا فَالْمُوهِ مُقَدِّوا وَسَحُلُ وَقَتِ قَابِلُ فَالْكُوهِ مُ اللّهُ اللّه كَانُ إِلّا مُبْهَلَما وَصَحُلُ وَقَتِ قَابِلُ فَالْكُوهِ أَهُ وَمَا . بَعْبَلَمُ اللّه كَانُ إِلا مُبْهَلَما فَعُولُ اللّهُ مُبْهَلَما فَعُولُ اللّهُ مُنْهُ الْمُتَعَلّمُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### ررو المفعول معه

يُنْصَبُ تَالِى ٱلْوَاوِمَفْعُولًا مَعْمَة م فِي تَحْوِمِيوِى وَٱلطَّرِيقَ مُسْرِعَةً عِمَا مِنَ ٱلْغِيْلِ وَشِبْهِ سَسِبَقَ م ذَا ٱلنَّصْبُلَا إِلَّوَاوِفِى ٱلْفَوْلِ ٱلْأَحْقُ وَبَعْدَ مَا ٱسْتِغْهَا مِآوَ كَيْفَ نَصَبْ م فِيعَلِ كُونٍ مُضْمَرٍ بَعْضُ ٱلْعَرَبُ وَٱلْفَطْفُ إِنْ يُمْكِنُ بِلاَضَعْفِ أَحَقَ ه وَالنَّصْبُ عُنَا لَكَنَ صَعْفِ ٱلنَّسَقُ وَٱلنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَحُولُ الْعَطْفُ يَجِبْ م أَوِ ٱعْتَفِدُ إِضَّارَ عَامِلِ تُصِبْ

#### الإئسسيثناءُ

وَالْفِيْبُ لِنَا أَخِيرُ وَجِنْ بِوَاحِدِ ، مِنْهَا كَا لَوْكَاتَ دُونَ زَائِدِ حَكُمُ يَفُوا إِلَّا آمُرُوَّ إِلَّا عَلَى ، وَحُكُمُهَا فِ الْقَصْدِ حُكُمُ الْأَوْلِ حَكَمَ يَفُوا إِلَّا آمُرُوَّ إِلَّا عَلَى ، وَحُكُمُهَا فِ الْقَصْدِ حُكُمُ الْأَوْلِ وَاسْتَنْنِ جَمْرُورًا بِضَيْرٍ مُعْرَبًا ، عِمَا لِمُسْتَنْنَى بِإِلَّا مُسِبَةً وَلِيسُوى سُوى سَوَاهِ الْجَعَلَا ، عَلَى الْأَصَعَ مَا لِنَسَيْرٍ جُعِلَةً وَلِيسُوى سُوى سَوَاهٍ الْجَعَلَا ، عَلَى الْأَصَعَ مَا لِنَسَيْرٍ جُعِلَةً وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِلَيْسَ وَخَسَلَا ، وَيَسَدّا وَبِيَحَكُونُ بَعْدَ لَا وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِلَيْسَ وَخَسَلًا ، وَيَسَدّا وَبِيَحَكُونُ بَعْدَ لَا وَشَعْدُ وَالْمُعْمَا وَشَعْلُهُمَا وَشَعْلُ وَلَا تُصْعَلُ وَالْمُولِي وَلَا تُصْعَلُ مَا وَيَعْلَمُ الْمِنْ وَصَنّا فَالْحَفَظُهُمَا وَتَحْلَلُا مُنْ وَصَنّا وَلَا تُصْعَلُ مَا ، وَقِيلَ مَاشَ وَحَنّا فَالْحَفَظُهُمَا وَتَكَلّا مَاشًا وَلَا تَصْعَلُ مَا هُ وَقِيلَ مَاشَ وَحَنّا فَالْحَفَظُهُمَا وَتَكَلّا مَاشًا وَلَا تَصْعَلُ مَا هُ وَقِيلَ مَاشَ وَحَنّا فَالْحَفَظُهُمَا وَلَا تَصْعَلُ مَا وَقِيلَ مَاشَ وَحَنّا فَالْحَفَظُهُمَا وَلَا تَصْعَلُ مَا وَقِيلَ مَاشَو وَحَنّا فَالْحَفَظُهُمَا وَلَا تُصْعَلَى مُنْ اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعْتَلِ مَا أَنْ فِيلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَى الْعَلَالِ وَلَا تَصْعَلُ مَا أَنْ فِيلًا مَاشَ وَحَنّا فَالْحَفَظُهُمَا وَنَا فَالْحَفَظُهُمَا وَلَا تُصْعَلُ مَا الْمُعِلَى الْمُعْلِيلُ مَا أَنْ الْمُعْتَلِ مُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِ عِلْمُ الْمُولِيلُولُ الْمِنْ فَلِيلُ مَا أَعْلَى الْمُعْتَلِ مَا مِنْ فَالْمُعْلَلُهُ الْمُعْتَلِ وَلَا الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِ مُنْ الْمِنْ وَلَا لَعْلَالِهُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِقِيلُ عَلَى الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمِنْ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِقُلُهُمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَالِقُولُ الْمُعْتَلِكُمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِقِلُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلُولُ الْم

#### ا لحبَّا لُ

آلحَالُ رَصْفُ نَصْلَةُ مُنْتَصِبُ . مُفْهِمُ فِي عَالِ كَفَرْدُا أَذْهَبُ وَكُونُهُ مُنْتَفِ نَصْلُهُ مُنْسَنَقًا . يَنْلِبُ لَكِنَ لَيْسَ مُسْتَجِفًا وَيَكُثُرُ الْمُسُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي هِ مُبْدِي تَأْوَلِ بِسَلَا تَكَلَّفِ صَحَيِعُهُ مُدًّا بِكُنَا بَدًا بِيَسَدُ وَقِي هِ مُبْدِي تَأْوَلِ بِسَلَا تَكَلَّفِ صَحَيِعُهُ مُدًّا بِكُنَا بَدًا بِيَسَدُ وَقِي هِ مُبْدِي وَحَكُرُ ذَيْدُ أَسَدًا أَيْ كَأْمَدُ وَبَعْمُ مُدًّا بِكُنَا بَدًا بِيَسَدُ وَحَكُرُ ذَيْدُ أَسَدًا أَيْ كَأْمَدُ وَالْمَالُ إِذْ عُرْفَ لَقُطّا فَاعْتَقِدْ . تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كُوحُدَكَ آجْتَهِمْ وَمَصْلُدُرُ مُنْكُونُ مَالًا فَاعْتَقِدْ . يَكْثَرَةُ وَكَبَعْتَةً زَيْدُ طَلَعْمُ وَمَصَدَدُ مُنْكَا وَمُعَلِي مَا يَعْتَمَ وَمَعَلَا فَاعْتَقِدْ . يَكْثَرَةً وَكَبَعْتَةً زَيْدُ طَلَعْمُ وَمَعْلَا فَاعْتَقِدْ . يَكْتُرَةً وَكَبَعْتَةً زَيْدُ طَلَعْمُ اللَّهُ مُنْكُونُ وَلَا يَقَعْ . يَكَثْرَةٍ حَكَيْفَةً زَيْدُ طَلَعْمُ وَمُصَدَدُرُ مُنَاكِمُ وَمُعَلِي الْعَلْمُ وَمُعَلِي الْعَلْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ مَا يَكُفْرَةً وَكُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِقَةً وَيْدُ طَلَعْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

وَلَمْ يَسْكُمُ عَالِهَا ذُو آلْحَالَ إِنَّ وَ لَمْ يَسْأَخُوا أُو يَعْصُصْ أَوْ بَيْنَ مِنْ بَعْدِ نَفْي أَوْ مُضَاهِبِه كَلَا م بَيْغِ آمْرُو عَلَى آمْرِي مُسْتَسْمِلا وَسَــٰبُقَ حَالِ مَا بِحَرْف بُحُرُ قَدْ مَ أَبَوْا وَلَا أَمْتُمُـــهُ فَقَــــدُ وَرَدْ وَلَا تُجَـزُ حَالًا مَنَ ٱلْمُضَافِلَةُ ﴿ إِلَّا إِذَا ٱقْتَضَى ٱلْمُضَافُ عَمَـلَةً أَوْ كَالَ بُرُهُ مَالَهُ أَصْلِهَا مَ أَوْ مَثْلُ بُرُتُهُ فَلَا تَعِيقًا وَالْحَالُ إِنْ يُنْصَبْ بِفِعْلِ صُرَّفًا ﴿ أَوْصِفَةَ أُنْبَيْتِ ٱلْمُصَـِّرُفَا فِحَارُ تَفْسِدِيمُهُ كُنُسِرِعًا ، ذَا رَاحِلُ وَمُخْلَصًا زَيْدٌ دَعًا وَعَامِلُ صُمَّنَ مَنْنَى ٱلْفِصْلِ لَا ﴿ خُرُوفَ ۗ مُؤَمِّرًا لَرْ ۚ يَعْمَلَا كَيْلُكَ لَيْتَ وَكَأْنُ وَنَدَرْ مَ تَحُو سَمِيدُ مُسْتَفِرًا فِي هَجَسَلْ ميد و مدوره مع تورو . وتحسو زيد مفسردا أنفع من . عمسرو معاناً مستجاز كن يهن وَالْحَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَدُد م لَمُفْرَد فَأَعْلَمْ وَغَدير مُفْرَد وَعَامِلُ ٱلْحَالِ بَهَا قَدْ أَكْدًا ﴿ فِي نَحُولًا تَمْتَ فِي ٱلْإَرْضِ مُفْسِدًا وَإِنْ تُؤَكِّدُ بُمْلَةً فَكُفْمَرُ \* عَاملُهَا وَلَفَظُهُ إِنَّا يُؤَخِّهُ وَمَوْضَعَ ٱلْحَـٰلَا تَجِيءُ جُمْـلَةً • كِحَـٰاءَ زَيْدٌ وَهُوَ نَاوِ رَحْـلَةً وَفَاتُ بَسَدُهِ بِمُغَسَادِعِ تَبَتْ مَ حَوَثَ ضَمِيرًا وَمِنَ ٱلْوَاوِخَلْتُ وَذَاتُ وَاوِ بَعْدَةً مَا آنُو مُبْتَدًا ﴿ لَهُ ٱلْمُضَّادِعَ ٱجْعَلَنَّ مُسْبِنَدًا وَ مُمْلَةُ ٱلْحَمَّالُ سِـوَى مَا فَنَمَّا مِهِ بِوَادٍ ٱلْوَ مُخْسِمَرٍ أَوْ بِسِمَا وَٱلْمَالُوَفَدْ يُحُذِّفُ مَا فِيهَا عَبِلْ مِ وَبَعْضُ مَا يُحَذَّفُ ذِكُرُهُ حُظِلً النَّمْسِـيزُ

إِنْمُ مِتْنَى مِنْ مُبِينُ نَكِرَهُ . يُنْصَبُ مَبْرِنَا مِنَا قَدْ فَسُرَهُ اللّهُ مِتْنَى مِنْ مُبِينًا مِنَا فَيْدَ فَسُرَهُ وَقَدْ إِنّا . وَمَنَوَ بْرِسَ عَسَلًا وَتَمْسَرَهُ وَيَعْدَ ذِى وَيَنْبِهَا آبُورُهُ إِذَا . أَضَعْنَهَا حَسُدُ حِنْطَةٍ غِذَا وَيَعْسَرُهُ وَيَعْمَ بَعْدَ مَا أَضِيفَ وَجَا . إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلُ اللّهُ وَلَمْ مَنْ فَعَا وَالنّاعِلُ اللّهُ مَنْ الْمُرْضِ فَعَبَا وَالنّاعِلُ اللّهُ مَنْ الْمُعْنَى الْمِينَ بِأَفْعَلَا . مُفْضَلًا كَأْمُ مِنْ إِنْ مَنْ مَا أَفْتَضَى تَسَجُّها . مَنْ كَا كُومُ بِأَبِي بَحِثْمِ أَبَا وَالنّاعِلُ اللّهُ مَنْ كُولُم بِأَلِي بَحِثْمِ أَبَا وَالْمَا مُنْ مُنْ اللّهُ مَنْ كُولُم اللّهُ اللّهُ مَنْ كُولُم اللّهُ مَنْ كُولُم اللّهُ مَنْ كُولُم اللّهُ اللّهُ مَنْ كُولُم اللّهُ مَنْ كُولُم اللّهُ مَنْ كُولُم اللّهُ مَنْ كُولُم اللّهُ اللّهُ مَنْ كُولُم اللّهُ مَنْ كُولُم اللّهُ مَنْ كُولُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ كُولُم اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

# خُرُوفُ ٱلجَـَــرِّ

هَاكَ خُرُوفَ ٱلِحُمَّرُ وَهَى مِنْ إِلَى ﴿ خَتَى خَلَا طَاشًا عَدَا فِي عَنْ عَلَىٰ مُدُ مُنذُ رُبُّ ٱللَّامُ كَلَّ وَاوْ وَمَا ﴿ وَٱلْكَافُ وَٱلْبَا وَلَسَلَّ وَمَنَىٰ بالظَّامِيرِ ٱخْصُصْمُنذُ مُدُ وَحَتَى ﴿ وَالْكَافَ وَٱلْوَاوَ وَرُبُّ وَالنَّا

وَاخْصُصْ عِنْدُومِنْدُ وَفَنَّا وَبِرْبُ ۚ ﴿ مُنْكُرًّا وَٱلْتُ ۚ لَهُ وَرَبِّ وَمَا رَوَوْا مِنِ تَحْوِ رُبُّهُ فَتَى \* تَزُرُّ كَذَا كَنَا كَنَا وَتَحْوُهُ أَنَّى بِعَضْ وَبَيْنَ وَالْتَدِئُ فِي ٱلْأَمْكِنَةُ مِ عِنْ وَقَدْ ثَأْتِي لِبَدْ وَٱلْأَرْمِنَةُ وَزِيدَ فِي نَمْي وَشَهْبِهِ لِحَدُّ \* نَكِزَةً كَمَّا لِبَاغٍ مَنْ مَفَدُّ لِلْآَنْتِهَا حَتَّى وَلَامٌ وَإِلَى ﴿ وَمِنْ وَبَاءُ يُنْهِـمَانَ بَلْاً وَالَّلَامُ لِلْمِلْكِ وَشَـبُّهِهِ وَفِي هِ تَعْــدَيَةِ أَيْضًا وَتَعْلِيــل قُعْي وَزِيدَ وَالظُّرْفِيَّةُ ٱلسَّــَةِنْ بِسَا ﴿ وَفِي وَقَــَدُ يُبَيِّنَانِ ٱلسِّـــبِّيمَا عِمَالُهَا ٱسْتَمَنْ وَعَدَّ عَوْضَ أَلْصِنِي ﴿ وَمِشْلَ مَعْ وَمِنْ وَعَنْ بِهَا ٱنْطِقِ عَلَى لِلاَسْتِعَلَا وَمَعْنَى فِي وَعَن ﴿ بِعَنْ تَجَسَاوُزًا عَنِي مَنْ قَدْ نَطَنُّ وَقَدْ تَجِي مُوضَعَ بُدُدِ وَعَلَى ﴿ كَمَّا عَلَى مَوْضَعَ عَنْ قَدْ جُعِلَّا مَّسَجَّهُ بِكَافَ وَجَهَا ٱلتَّعْلِيلُ فَدْ ﴿ يُصْنَى وَزَائِدًا لِتَوْكِسَنِدِ وَرَدُّ وَٱسْتُعْمَلَ آشَمًا وَكَذَا عَنْ وَعَلَى ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَا عَلَيْهِمَا مِنْ دَخَلًا وَّمُدُ وَمُنْذُ آشَمْــانَ حَبْثُ رَفَهَا ﴿ أَوْ أُولِيَا ٱلْفَعْــلَ كِمَّنْتُ مُذْ دَعَا وَ إِنْ يَجُوا فِي مُعِنَّى فَكُنْ مِ هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَى فِي السَّبَنِّ وَيَعْدُ مِنْ وَعَنْ وَبَاءِ زِيدَ مَا ﴿ فَلَمْ يَتُقُ عَنْ عَمَلِ قَدْ عُلِمَا وَ زِيدٌ بَعْدَرُبُ وَٱلْكَافِ فَكُفُّ \* وَقَدْ بَلِيهِمَا وَجَرُّ لَمْ يُكُفُّ وَمُذِفَتُ رُبَّ بِغَرَّتُ بَعْدَ بَلُ أَهُ وَٱلْفَا وَبَعْدَ ٱلْوَاوِشَاعَ فَا الْعَمَلُ الْوَقَدِ مُثَالِّ الْعَمْلُ وَقَدْ يَحَرُّ بِسِيوَى رُبُّ لَذِى مَا خَذْفٍ وَيَعْضُلُهُ يُرَى مُطُرِدًا

# الإضافة

نُونًا تَلَى ٱلْإِعْرَابَ أَوْ تَتُوبِنَا هِ مِمَّا تُضِيفُ ٱحْدَفْ كَطُورِ سِينًا وَٱلنَّائِيَ ٱلْجُرُرُ وَٱلْهِ مِنْ أَوْلِي إِذَا مِ لَمَّ يَصْلُحِ ٱلَّا ذَاكَ وَٱللَّامَ خُذَا لِمُهَاسِوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصُ أُولًا ﴿ أَوْ أَعْطُ \* التَّمُو بِفَ بِٱلَّذِي تُلَّا وَ إِنْ يُشَابِهِ ٱلْمُضَافُ يَفْعَلُ ﴿ وَصْفًا فَعَرْ ۚ تَنْكِيرِهِ لَا يُعْزَلُ كُونُ رَاجِينَا عَظِيمِ ٱلْأَمْسِلِ وَ مُرَوَعِ ٱلْقَلْبِ قَلِيلِ ٱلْمُيلِ وَذِي ٱلْإِضَالَةُ ٱشْمَهَا لَفُظِّمَهُ \* وَتَلْكَ تَحْضَمَةٌ وَمَعْسَوِيَّهُ وَوَصُّلُ أَلْ بِذَا ٱلْمُضَافِ مُغَنَّفَرُ ﴿ إِنَّاوُصَلَتْ بِٱلتَّانَ كَابِّلْحَعْدَ ٱلشَّعَرِّ أَوْ بِٱلَّذِي لَهُ أَصْبِغَ ٱلسَّانِي \* كَوْبُدُ ٱلصَّارِبُ رَأْسِ ٱلْحَانِي وَكُونُهَا فِي ٱلْوَصْفِ كَافِ إِنْ وَقَعْ . مُنْتَى آوْ جَمْعًا سَسِبِيلَهُ ٱلْبَعْ وَرُبُكَ أَكْبَتِ ثَانَ أُولًا وَ تَأْنِيثًا إِنْ كَالَ لَذَف مُوهَلا وَلَا يُضَافُ ٱسْمُ لَمَا يه آئَحَ لَهُ مَ مَعْنَى وَأَوْلُ مُوهَا إِذَا وَرَدُهُ وَيَعْضُ ٱلْأَسَاء يُضَافُ أَبِدًا ﴿ وَيَعْضُ ذَا قَدْ يِأْتِ لَفَظَامُفُرِدًا

وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَنْمًا ٱمْتَنَعْ ﴿ إِيلَاقُوهُ ٱسْمًا ظَاهِرًا حَبِثُ وَقَعْ كَوْحَدَ لَنِّي وَدَوَالَىٰ سَـعَدَى ﴿ وَشَــدُ إِيلاً ۚ يَدَىٰ الْسَــيُّ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى ٱلِحُسْمَلَ \* حَبُّ وَإِذْ وَإِنْ يُتَوَّلُّ يُحْتَمَلُّ إِفْرَادُ إِذْ وَمَاكَإِذْ مَمْــنِّيكَاذْ \* أَضِفْ جَوَازًا نَحُو حِينَ جَانُبِدْ وَآئِنِ أَوْ آغِيرِ بِمَا كَاذَ قَدْ أَجْرِياً ﴿ وَٱخْتَرَانِنَا مَتَانُوا فَعَسِلِ بِنُكُ وَقَبْلُ فَعُمْ لِللَّهُ مُعْرَبِ أَوْ مُبِتَّـدًا وَ أَعْرِبُ وَمَنْ بَنَي فَلَنْ يُفَنِّسُمًّا وَأَلْزَمُ عِنَّا إِنَّا إِضَافَ لَهُ ۚ إِلَّى ﴿ جُمِّلَ ٱلْأَفْعَالَ كُهُنَّ إِذَا ٱعْتَلَى لِلْفَهِمِ ٱثْنَايِنِ مُعَسِرُكِ بِلَا ﴿ تَفَسُرُوا أَضِيفَ كُلُّنَا وَكَلَّا وَلَا تُضِفُ لَمُفْرِدُ الْمُدَّرِفِ \* أَيَّا وَ إِنْ كَرَّاتُهَا فَأَضْف أُوتَتُوآ لَاجْزَآوَٱخْصُصَنْ بِٱلْمُمْرِفَةُ ﴿ مَوْصُولَةً أَبًّا وَبِٱلْفَكِسِ ٱلسَّطَّهُ وَ إِنْ تُكُنَّ بَشُرْطًا أَو ٱلسَّنَّفَهَامَا ءَ فَتُطْلَقًا كَمِّلُ سَبًّا ٱلْمُكَلَّامًا وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً لَدُنِ فِلَوْ وَنَصْبُ غُدُوةِ مَهَا عَنْهُمْ نَدُّنُّ وَمَعَ مَعْ فِيهَا قَلِكُ وَتُقَدُّلُ ءَ فَتُحْ وَكُمْرٌ لِنُسَكُونَ يَتَّصِلُ وَٱضْمُمْ بِنَـاءٌ غَيْرًا ٱلْ عَدْمُتَ مَا ﴿ لَهُ أَضِيفَ ﴿ نَاوِيًّا مَا عُسُدِمًا قَبْ لَ كَغَيْرُ بَقَـٰذُ حَسْبُ أَوَّلُ ﴿ وَدُونُ وَآلِهُمَاتُ أَيْضًا وَعَلُ وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَا نُكَّرًا \* فَبْلًا وَمَا مِنْ بَعْدِه قَدْ ذُكَّرًا

وَمَا بَهِ الْمُضَافَ بَأَيْ خَلْفَ ، عَنْهُ فِي الْإَعْرَابِ إِذَا مَا مُدِفَا وَرُعِّنَا جَرُوا الَّذِي أَفَوَا كَمَا ، فَدْكَانَ قَبْلَ صَدْفِي مَا تَقَلَّمَا لَكِنْ يَشْرُطِ أَنْ يَكُونَ مَا حُدِف ، ثَمَانِلًا بِنَ عَلَيْهِ قَدْ عُطِفْ لَكُنْ يَشْرُط أَنْ يَكُونَ مَا حُدِف ، ثَمَانِلًا بِنَ عَلَيْهِ قَدْ عُطِف وَيُعُذَفُ النَّانِي فَيْهِ آلِأُولُ ، حَسَالِ الذِي لَهُ أَضَفَ الْأُولُا ويُعْمَلُ مُضَافِ شِهْ فِيلًا مَا ضَلْه إِلَى ، يَشْهُولًا أَوْ ظَوْفًا أَيْرُ وَلَمْ لِيسَالًا فَلَا أَلُولُا أَوْ طَلْقَ أَيْرُ وَلَمْ لِيسَالًا فَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### ٱلمُضَافُ إِلَى نَاءِ ٱلْمُنكَلِّم

آخِرَمَا أَضِيفَ لِلْبَا آكِيرَ إِنَّا ﴿ لَمْ بَكُ مُعَنَّلًا حَكَرًا مِ وَقَدَا أَوْيَكُ كَابُنَيْنِ وَزَيْدِينَ فَدِى ﴿ جَبِيعُهَا ٱلْبَا بَعْدُ فَتَحْهَا ٱلْحَنْدِى وَلَيْكُ كَابُنَيْنِ وَزَيْدِينَ فَدِى ﴿ جَبِيعُهَا ٱلْبَا بَعْدُ فَتَحْهَا ٱلْحَنْدِى وَلَيْكُ كَابُنِينَ وَلَا يَعْدُونَ مَا فَبْسَلَ وَاوِضُمْ فَا كَثِيرُهُ يَهُنْ وَأَلْفُ وَإِنْ ﴿ مَا فَبْسَلَ وَاوِضُمْ فَا كَثِيرُهُ يَهُنْ وَأَلْفًا مَا لَمْ وَفِي اللّهُ فَصُورَ عَنْ ﴿ هُذَيْلِ ٱلْفَلَابُكَ بَاءً حَسَنَ وَالْفَا سَلّمُ وَفِي اللّهُ فَصُورَ عَنْ ﴿ هُذَيْلِ ٱلْفَلَابُكَ بَاءً حَسَنَ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهَ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

### إغمَالُ ٱلْمُصْدَدِ

بِغِيْلِهِ ٱلْمُصَدَّرَ أَلِحُقَ فِى ٱلْمَمَلُ ﴿ مُضَافًا ٱوْ نُجَــرُدًا أَوْ مَعَ أَلْ إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ أَنْ أَوْمَا بَحُلُ ﴿ تَحَــلُهُ وَلِاسْمِ مَصْدَرٍ عَمَــلُ

وَبَعْدَ جَرِّهِ ٱلَّذِي أُضِيفَ لَهُ \* كَتَّ لُ بِنَصْبٍ أَوْ رَفْعِ عَمَـلَهُ وَجُرُمَا يَثْبَـعُ مَا جُرُّومَنْ \* رَاعَى فِي ٱلِكُنْبَاعِ ٱلْمَصَلُ فَعَـنْ

# إغمالُ آسِمِ ٱلْفَاعِلِ

كَفِعْ لِهِ ٱلْمُ فَاعِلِ فِي ٱلْعَمْ لِي وَ إِذْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ عَغْزِلِ وَوَلِيَ ٱسْمِنِهُهَامًا ٱوْ مَرْفِ نَدًا مِ أَوْ نَفَيًّا ٱوْ جَاصِفَةً أَوْ مُسَمِنَدًا وَقَدْ يَكُونُ نَمْتَ تَحَدُّونِ عُرِفْ مَ فَيَسْتَحِقُ ٱلْعَسَلَ ٱلَّذِي وُصِفْ وَ إِنَّ يَكُنَّ صِمَاةً أَلَى فَفِي ٱلْمُضِي . وَغَسِيرُهِ إِعْمَالُهُ فَسِيدِ ٱرْتُعْنِي فَعُمَالًا آوْ مَفْعَـالًا آوْ فَعُمُولُ مَ فِي كُثْرَةِ عَرْمَ فَاعِمِلُ بَدِيلً فَيَسْسَيْحَتُّى مَالَهُ مِنْ تَمْسِلِ مَ وَفِي فَسِسِلِ قُلَّ ذَا وَفَسِلِ وَمَا سَــوَى ٱلْمُغْرَدُ مِثْلَةً جُعِـلُ لَا فِي ٱلْحُكُمِ وَٱلشُّرُوطَ حَبُّنَّا عَمْلُ وَٱلْصِبْ بِذِي ٱلاِعْمَالِ تِلْوَاوَٱخْفَضَى ﴿ وَهُوَ لِنَصْبِ مَا سَـوَاهُ مُقْتَضِى وَٱجْرُرْأُوا نُصِبْ تَاسِعُ ٱلَّذِي ٱلْخَنْصُ وَ كُنْبِتْنِي جَاهِ وَمَالًا مَنِ لَهُضَّ وَكُلُّ مَا قُسَرَّزَ لِآمُمِ فَأَعِسِلِ ﴿ يُعْطَى ٱلْمُمْ مَفْعُولِ بِلَا تَقَاضُلِ فَهُوَ كَفُعُلِ صِيغَ لِلْمُغُعُولِ فِي م مَعْمَاهُ كَٱلْمُعْطَى كَفَافًا يَكُمَّنِّن وَقَدْ بُضَافُ فَا إِلَى اللَّهِ مُرْتَفِعٌ ﴿ مَعْنَى كَمَّعْمُودُ ٱلْمُفَاصِدِ ٱلْوَرْعِ

## أُنْنِيَــةُ ٱلْمَصَادِرِ

نَعْدُلُ فَيَاسُ مُصُدِّر ٱلْمُعَدِّي \* مرْبِ فِي تَلَاثَةٍ كُرِّدُ رَدًّا وَقَعَــُلَ ٱلَّارَمُ بَآيَهُ فَعَــُلُ ﴾ كَثَمَلُ وَنَهَــِلَ ٱلَّاارِمُ مِشْلَ فَعَـدًا \* لَهُ نُعُــولُ بِٱطْرَاد كَفَــدًا مَا لَمْ يَكُن مُسْتُوجِبًا فِعَالًا هِ أَوْ فَعَـــلَانًا فَادْرِ أَوْفُعَــالَلِا فَأَوَّلُ لَذِي ٱمْنِنَاءٍ حَجَّأَتَى ، وَٱلنَّـانَ لِلَّذِي ٱفْنَضَى نَفَلُّكُ للَّمَا فُعَـالٌ أَوْ لِصَوْتِ وَتَثَمَّلُ ﴿ سَـٰذِا وَصَوْنًا ٱلْفَعِيلُ كَصَهَّلُ فُعْسِولَةً فَعَنَالَةً لَقَعُسَلًا وَكَسِيهُلَ ٱلْأُمْرُ وَزَيْدٌ بَخُولًا وَمَا أَتَى مُغَالِقًا لِمَا مَضَى • فَبَابُهُ ٱلنَّفُ لُ كُسُخُط وَرضًا وَتَعْسَيْرُ ذِي أَثَلَاثُهُ مَغِيسٌ ، مَصْدَره كَفُدُّسَ ٱلتَّصْدبُي وَزَكَهِ تُرْكِيةٌ وَأَبْمُ لَا مَ إِخْلَلَ مَنْ تَجَمُّ لَا تَجَمُّ لَا تَجَمُّ لَا وَٱلْسَنَعِذِ ٱلسَّتِعَاذَةُ ثُمُّ أَفِي ﴿ إِقَالَتُ وَغَالِبُ ذَا ٱلنَّا لَزَمُ وَمَا يَلِي ٱلْآخِرُ مُسـدًّ وَٱفْتَحَا مِ مَعْ كَسْرِ بَلُو ٱلنَّانِ مِمَّا ٱفْتَتِهَا مِهُوْ وَصْلِ كَأَصْطَفَى وَضُمِّ مَا ﴿ يَرْبَعُ فِي أَمْشَالِ قَسَدُ تَلَمُلْمَا فِعْسَلَالًا ۗ أَوْ فَعَسَلَلَةً ۚ لِفَعْسَلَلَا ﴿ وَٱجْعَسَلُ مَفِيسًا نَانِيًّا لَا أُولَا لِفَاعَلَ الْفِحَالُ وَالْمُفَاعَلَة . وَعَسِيرُ مَا مَرُ النَّمَاعُ عَادَلَهُ وَفَعْسِلَةً لِمُسْلِقةً لِمَنْ النَّمَاعُ عَادَلَهُ وَفَعْسِلَةً لِمُسْلِقةً لِمَنْ يَعْلَمُهُ وَفَعْسِلَةً لِمُسْلِقةً لِمَنْ عَلَيْهُمْ وَفَعْسِلَةً لِمُسْلِقةً لِمَنْ عَلَيْهِمْ وَفَعْسِلَةً لِمِنْ النَّالُونُ وَفَعْسِلَةً فِيسِهِ مَنْفَةً كَالْمُؤْمُ وَفَعْسِلَةً فِيسِهِ مَنْفَةً كَالْمُؤْمُ وَفَعْسِلَةً فِيسِهِ مَنْفَةً كَالْمُؤُمَّةُ وَفَعْسِلَةً فِيسِهِ مَنْفَةً كَالْمُؤُمِّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِيّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

# أَبْنِيَةُ أَشْمَاء الفَاعِلِينَ وَالْمَفْعُولِينَ وَالصِّفَاتِ الْمُشَبِّهَةِ بِهَـا

كَفَاعِل صَغِ اللَّمَ فَاصِلِ إِذَا ﴿ مِنْ ذِي ثَلَاثَةَ بَكُونُ كَفَذَا يَمْوَ قَلِيلٌ فِي نَمُلُتُ وَفَسِلْ مِ غَيْرٌ مُمَدِّى بَلِي فَبَاسُهُ فَمِسِلْ وَأَقْمَــلُ فَعَلَانُ يَحُوُ أَسْرِ \* وَنَحُو صَــدْيَانَ وَنَعُو الْأَجْهَــو وَفَعْسِلُ اوْلَى وَفَيسِلٌ يَفَعُلُ ء كَالصَّحْمِ وَالْجَبِلِ وَٱلْفَعْلُ جَمُلُ وَأَنْهُ لَ فِيهِ قَلِيلٌ وَفَمَالٌ ﴿ وَبِمَوَى ٱلْفَاعِلِ فَدْ يَنْنَى فَعَلْ وُزِنَّةُ ٱلْمُضَارِعِ اللَّمُ فَاعِيلِ ﴿ مِنْ غَبْرِ ذِي ٱلنَّلَاثِ كَٱلْمُواصِلِ تَمَعْ كَثِيرٍ مَتَاتُوا ٱلْأَخِيرِ مُطْلَقًا ﴿ وَضَمَّ مِسِمِ زَائِدٍ فَسَدُّ سَبَّقًا وَإِنْ فَتَحْتَمْنُهُ مَا كَانَ ٱنْكَمَرْ . صَارَ ٱللَّمَ مَنْعُولِ كَثْلِ ٱلْمُتَظَّرُ وَفِي ٱسْمِ مَفْعُولِ ٱلثَّلَاثِيُّ ٱطَّرْدُ . زِنَّهُ مَفْ مُولِ كَانِّ مِنْ قَمَ ـ دُ وَنَابَ نَفْلًا عَنْمُ ذُو فَعِيلٍ وَ تَحْمُو فَتَىاةٍ أَوْ فَتَى كَبِمِيلٍ.

الصِّفَةُ الشَّيْنِ مَنْ فَاعِسِلِ مَ مَعْنَى بِهَا الشَّيْمِةُ المَّمَ الْفَاعِلِ مِسْفَةُ الشَّمَ الْفَاعِلِ وَصَوْعُهَا مِنْ لَازِمِ لِحَاضِرِ مَ كَطَاهِرِ الْفَلْبِ جَيِلِ الظَّاهِمِ وَصَوْعُهَا مِنْ لَازِمِ لِحَاضِرِ مَ كَطَاهِرِ الْفَلْبِ جَيلِ الظَّاهِمِ وَعَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَلْهِمِ الْفَلْبِ جَيلِ الظَّاهِمِ وَعَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ الْفَلْهِمِ وَعَلَّلُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

بِأَنْسَلُ آنْطِقُ بَصْلَدَ مَا نَسْبَهُ ﴿ أَوْجِنُ إِنْسِلُ مَسْلَ بَخْرُورِ بِهِ الْمَسْلُ آنْطِقُ بَصِلًا وَأَصْلِدُنَ بِسِمًا وَسَلَقَ أَنْسَلَ آنَصِلَ آنَصِلَ أَنْ خَلِيدَبُنَا وَأَصْلِدُنَ بِسِمًا وَسُدَقَ مَا مِنْهُ تَسَجَّتُ آسَتَهِ ﴿ ﴿ إِنْ كَانَ عِنْدَ آلْمُنْفِ مَعْمَا مُنِعِينَ آسَتَهِ ﴿ ﴿ إِنْ كَانَ عِنْدَ آلْمُنْفِ مَعْمَا مُنِهُ مِنْ اللّهِ مَنْسَعُ تَصَرُّفِ مِعْمَدُ مِعْمَا مَنْ وَعَيْمَ مَنَا اللّهُ مَا يَعْمَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

وَأَشْدِدَ أَوْ أَشَدُ أَوْشِبُهُمَا . يَغْفُ مَا يَمْضَ ٱلنَّرُوطِ عَدِمَا وَمَصْدَرُا لَعَادِمِ بَعْدُ بَنْتَصِبُ . وَبَعْدَ أَفِيلَ بَرُهُ بِٱلْبَا يَجِبَ وَمَصْدَرُا لَعَادِمِ بَعْدُ بَنْتَصِبُ . وَبَعْدَ أَفِيلَ بَرُهُ بِٱلْبَا يَجِبَ وَبَعْدَ أَفِيلَ مَرْهُ إِلَيْهَا يَجِبَ وَبَعْدَ أَفِيلَ عَلَى اللَّهِى مِنْهُ أَيْرُ وَبِالنَّهُ وَرَالنَّهُ وَمِنْهُ أَيْرُ مِنْهُ أَيْرُ وَلَا يَقِسَ عَلَى اللَّهِى مِنْهُ أَيْرُ وَلِلْهُ مِنْهُ أَيْرُ وَلَهُ لَا اللَّهِى مِنْهُ أَيْرُ وَلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْهُ مِنْهُ وَوَصَلَّا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ مَا وَلَهُ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ وَوَصَلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْهُ مِنْهُ وَالْفَالِمُ فَى وَالْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْهُ مِنْهُ وَالْفَالِمُ فَى وَالْفَالِمُ فَى وَالْفَالِمُ فَى وَالْفَالِمُ فَى وَاللَّهُ مِنْهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ لَلْمُ فَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

# نِعْمَ وَبِئْسَ وَمَا يَحَرَى تَجَرَاهُمَا

فِعْ الْابِنَ غَلَمْ مُنْصَرِّفَةُ وَ فِيمَ وَبِثْسَ رَافِعَانِ النَّمْنِي مُنْ الْمُعْنِي الْحَكْرَمَا وَرَفْعَانِ الْمُعْنِي وَالْمُ الْمُعْتَلِينَ الْمُطْلَقِينِ لِلْ وَالْمَالِينِ الْمُعْتَلِينَ الْمُطْلَقِينِ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ وَالْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ وَمَا مَعْتَلِقُ وَمَا مَعْتَلِقُ وَيَعْ اللَّهُ وَالْمُعْتَلِقُ وَمَا مُعْتَلِقُ وَيَعْ مَا يَفُولُ الفَاضِلُ وَمَا مُعْتَلِقًا وَالْمُعْتَلِقُ وَيَعْتِلُ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْتَلِقُ وَالْمُعْتَلِقُ وَالْمُعْتَلِقُ وَالْمُعْتَلِقُ وَالْمُعْتِلِقُ وَالْمُعْتِلِقِ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ

وَأَوْلِ ذَا ٱلْخَصُوصَ أَيَّا كَانَ لَا مَ تَعْدِلُ بِذَا فَهُوَ بُضَاهِمِي ٱلْمَثَلَا وَمَا سِوَى ذَا ٱرْفَعْ بِحَبُّ أَوْ بِخَتْ مَ بِٱلْبَارَدُونَ ذَا ٱنْضِمَامُ ٱلْحَاكَثُرُ

أفعلُ التَّفْضيل

صُغْ مِنْ مُصُوعٍ مِنْهُ التَّعَجُّبِ وَ أَقْعَلَ النَّفْضِيلِ وَأَبَّ ٱللَّذَ أَي وَمَا بِهِ إِلَى نَمَجُبٍ وُصِـلُ ء لِمَـانِع بِهِ إِلَى ٱلتُفْضِيلِ صِلَّ وَأَنْمُ لَ ٱلنَّفْضِ بِلِ مِنَّهُ أَبِّدًا . تَقْدِيرًا أَوْ لَفُظًا مِنْ إِنْ جُرْدًا وَإِنْ لِمُنْكُورِ يُصَفُّ أَوْجُرُدًا . أَزْعَ نَذْكِيًّا وَأَنْ بُوخَدًا وَتِلْــُو ۚ أَلَ طِبْــِتَى وَمَا لِمَعْرِفَةُ ۞ أَضِيفَ ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَةُ هٰذَا إِذَا نُو يُنَّ مُعْنَى مِنْ وَإِنْ ﴿ لَمْ تَنْوِ فَهُو طُبْقُ مَا مِهِ قُرِكَ ۗ وَإِنْ نَكُنْ بِيَلُو مِنْ مُسْتَفْهِمًا ﴿ فَلَهُــمَا كُنْ أَبْدًا مُقَــدُّمَّا كَيْنِل مِمْ مِنْ أَنْتَ خَسِيرٌ وَلَذَى ﴿ إِخْبَارِ ٱلنَّفْ دِيمُ تَزْرًا وَرَدَا وَرَقُمُكُ ٱلظَّاهِ رَ تَرُرُ وَمَنَّى ﴿ عَالَمَ لِلَّهِ لَمُ اللَّهِ فَكَابِرًا ثَلِمَنَّا كُلُّنْ تُرَى فِي ٱلَّمَاسِ مِنْ رَفِيقِ ﴿ أَوْلَى بِهِ ٱلْفَضُّلُ مِنَ ٱلصَّدِّيقِ

النَّسعْتُ

يَنْتُمُ فِي ٱلْإِعْرَابِ ٱلْأَثْمَاءَ ٱلْأُولَ مِ تَعْتُ وَتَوْكِمَةُ وَعَطْفُ وَبَدَلُ فَمَا لَنْعَتُ تَابِعُ مُسْنَمُ مَا سَبَقَ مِ يِوَشِيهِ أَوْ وَشِمِ مَا بِهِ ٱعْسَاقَهُ وَلَيْعَطُ فِي ٱلنَّعْرِيفِ وَٱلنَّنكِيرَمَا مَ لَمَا تَلاكَالْمُرْدُ بِقُومٍ كُرْمًا وَهُوَ لَدَى ٱلنُّوحِيدِ وَٱلنَّذَكِيرِ أَوْ ﴿ سُوَاهُمَا كَٱلْفُمُلِ فَٱقْفُ مَا قَفَوْا وَٱلْعَتْ مُشْتَقَ كَصَعْبِ وَذَرِبٌ ﴿ وَسُنْهِ كَذَا وَذَى وَٱلْمُنْتَسِبُ وَنَتُسُوا بِحُمْلَةِ مُنْكُولًا ﴿ فَأَعْطَيْتُ مَا أَعْطِيْلُ ۚ فَحَالِمُ وَٱمْنَـٰعُ هُنَا إِيقَاعَ ذَاتِ ٱلطُّلَبِ ء وَ إِنْ أَنَتُ فَٱلْفَوْلَ أَضْمُو تُصِب وَنَعْنُسُوا مِصْدِدِ كَنِيرًا ﴿ فَٱلْذَرْمُوا ٱلْإِفْسُوادَ وَٱلنَّـٰذَكِيرًا وَنَعْتُ غَــيرٌ وَاعِد إِذَا ٱخْتَلَفْ مِ فَمَــَاطَفًا وَقُـــهُ لَا إِذَا ٱلتُمَلَّفُ وَتُعْتُ مُعْمُولُ وَحِدَى مَعْسَنَى ﴿ وَتَحْسَلِ أَنْهِمْ بِغَسَيْرِ ٱمْتِثْنَا وَ إِذْ نُسُوتُ كُثُرَتْ وَقَـــدْ تَلَتْ ﴿ مُفَتَفِــرًا لِذَكُرُهِ ۚ أَنْبِعَتْ وَٱقْطَعْ أَوَ ٱنِّسِعٌ إِنْ يَكُنْ مُعَيِّنًا ۚ ﴿ يِدُونِكَ أَوْ بَعْضَهَا ٱقْطَعْ مُعْلَفًا وَأَرْفُمْ أُوا نُصِبُ إِنْ فَطَعْتَ مُضْمِرًا ﴿ مُبْتَدَأُ أَوْ نَاصِبًا لَنْ يَظُهَــرًا وَمَا مِنَ ٱلْمَنْعُوتِ وَٱلنَّمْتِ عَفِلْ ء يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفَ ٱلنَّمْتِ يَقَـــــُلُّ

# التوكيد

مِالنَّفْسِ أَوْ بِالْمَانِ آلِاسُمُ أَكْدًا . مَعَ ضَيَعِي طَابَقَ ٱلْمُؤَكَّدُا . وَمَعَ ضَيَعِي طَابَقَ ٱلْمُؤَكَّدُا وَأَنْ صَيْعًا وَإِنْ مَا لَيْسَ وَاحِدًا لَكُنْ مُتَيِّمًا

وَكُلَّا آدَكُو فِي ٱلشُّمُولِ وَكُلَّا مَ كُلْنَا جَمِيمًا بِٱلضَّمِيرِ مُوصَـــلَّا وَٱسْتَعْمَالُوا أَبْضًا كَكُلُّ فَاعِلْهُ ﴿ مِنْ عَمَّ فِي ٱلنُّوكِيدِ مِثْلَ ٱلنَّافِلَةُ وَبَعْدَدُكُلُّ أَكْدُوا بِأَجْمَعًا مَ جَمْعًا، أَجْمَعِينَ ثُمُّ جُمَّعًا وَدُونَ كُلُّ قَدْ يَبِيءُ أَجْمَعُ مَ جَعَدَاءُ أَجْمَعُونَ ثُمُّ جَعْمُ وَ إِنْ أَيْفَدُ تُوكِدُ مُنْكُورٍ قُيسَلْ ﴿ وَعَنْ نُعَاةِ ٱلْبَصْرَةِ ٱلْمَنْعُ شَمِلُ وَٱغْرَبَ بِكُلِمًا فِي نُشَى وَكُلًا ﴿ عَنْ وَزُنِ فَعُلَاءً وَوَزْنِ أَلْمَـلًا وَ إِنَّ نُوْكُد ٱلصَّبِيرَ ٱلْمُتَّصِلُ . بِٱلنَّفِس وَٱلَّذِينِ فَبَعْدَٱلْمُنْفَصِلُ عَنْيْتُ ذَا ٱلرُّفْعِ وَأَكُدُوا بِمَنَا مَ يَسْوَافْمَنَا وَٱلْفَيْسُدُ لَنَّ يُلْتُزَمَّا وَمَا مِنَ ٱلنُّوكِــد لَقَطَىٰ بَعِي ﴿ مُكَرُّرًا كَفُولِكَ ٱذْرُجِي ٱذْرُجِي وَلَا تُعَـدُ لَفَظَ ضَمِر مُنَّصِلُ . إِلَّا مَمَ ٱللَّفَظ ٱلَّذِي بِهِ وُعِسلُ كُذَا ٱلْخُدُرُونُ غَيْرَ مَا تَعَصَّلَا أَهُ بِهِ جَوَابٌ كَيْمَ وَكَهَلَى وَمُضْمَرُّ الرَّفْعِ الَّذِي فَدَانْفَصَلْ مَ أَكُدْ بِهِ كُلَّ صَحِيرِ ٱتَّصَــلْ

### ٱلَّكَ طُفُ

اَلْمَطَفُ إِمَّا ذُو بَيَانٍ أَوْ نَسَتَى ﴿ وَٱلْغَرَضُ ٱلْآنَ بَيَانُ مَا سَبَقُ فَذُر ٱلْبَيَانِ تَابِعُ شِبْهُ ٱلصَّفَةُ ﴿ خَيْبَقَتْهُ ٱلْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَةً فَأَرْبِئُ مِنْ وَفَاقِ آلاً وَلَى • مَا مِنْ وَفَاقِ آلاَ وَلِي النَّفْتُ وَلِي فَقَادِ مِنْ وَفَاقِ آلاَ وَلِي النَّفْتُ وَلِي فَقَدُ بَكُونَانِ مُعَدَّرُقِينِ مُنْكُرِي أَنَّ كَا يَكُونَانِ مُعَدَّرُقِينِ وَمَا لِلنَّهِ لِمُسَرِّقِ مَنْ مَنْكُرَى • فِي غَدْ يُو يَا عُلامُ يَعْدُوا وَلَيْسَ أَنْ يَعْدُوا عَلَامُ يَعْدُوا وَلَيْسَ أَنْ يَعْدُوا عَلَامُ يَعْدُوا وَلَيْسَ أَنْ يَعْدُوا عَلَامُ يَعْدُونَى وَلَيْسَ أَنْ يَعْدُوا عَلَيْمَ وَلَيْسَ أَنْ يُعْدُلُ إِلْمُرْضَى وَقَلْمِ وَلَيْسَ أَنْ يُعْدُلُ إِلْمُرْضَى عَظْفُ اللّهَ مَنْ النّسَق

نَالٍ بَحَرْفُ مُنْسِعِ عَطْفُ ٱلنَّمَقِ \* كَاخْصُصْ بِوُدَّ وَثَنَا ۚ مَنْ صَدَّقْ فَٱلْمَطْفُ مُطْلَقًا بِوَاوِ ثُمَّ فَا مَ خَنَّى أَمَ آوْ كَفِكِ صِنْفُ وَوْفَا وَأَنْبُمَتْ لَفَظًا خَلْبُ بَلْ وَلا ﴿ لَكِنْ كُلِّمْ يَسْدُ ٱمْرُوْ لَكِنْ طَلَّا فَأَعْطِفُ بِوَاوِمَا غَا أَوْ لَاحْفَا مِ فِي ٱلْحُكُمِ أَوْ مُصَاحِبًا مُوافقًا وَٱخْصُصْ مِاعَطْفَ ٱلَّذِي لَا يُعْنِي \* مَنْبُوعُهُ كَاصْطَفُ هَـــٰذَاوَ ٱبْنِي وَٱلْمَاءُ لِلسِّرُبُبِ إِنَّهَالِ وَيَهُمُّ للسِّرُبُبِ بِٱلْمُصَالِ وَٱخْصُصْ بِنَا وَعَطْفَ مَالَيْسَ صَلَّهُ ﴿ عَلَى ٱلَّذِي ٱلْنَقُرُّ أَنَّهُ ٱلصَّلِيمَةُ مِّضًا عِمَّى ٱعْطِفْ عَلَى كُلُّ وَلَا ﴿ يَحْكُونُ إِلَّا غَايَةَ ٱلَّذِي تَسَلَّا وَأَمْ بِهَا ٱغْطِفْ إِثْرَهَمْزِٱلنُّسُوبَةُ ﴿ أَوْ هَنزَةِ عَنْ لَفَسِظْ أَيُّ مُغْنِيسَهُ وَرُبِّمَا أَمْفِطُتِ ٱلْمَصْرَةُ إِنَّ \* كَانَ خَنَا ٱلْمَعْنَى بِحَــَدْفِهَا أَمِنْ

وَ بِٱلْفِطَاعِ وَبِمُسَنَّى بَلْ وَفَتْ ﴿ إِنْ تَكُ مُمَّا فُهِ دَتْ بِهِ خَلْتُ خَـنِّر أَجُ قَـنُّمْ بِأَوْ وَأَبْهِــم ، وَٱشْكُكُو وَإِضْرَابُّهَا أَيْضًانَّمَى وُرُبُّ عَافَيَتِ ٱلْسَوَادَ إِذَا \* لَمْ يُلْفِ ذُواَلنَّطْق لِلَهِس مُنْفَذًا وَمِثْلُ أَوْ فِي ٱلْفَصْدِ إِمَّا ٱلتَّانِيَهُ ﴿ فِي تَخْوِ إِمَّا ذِي وَإِمَّا ٱلنَّانِيُّــهُ وَأُوْلِ لَٰكِكُنْ نَفْبًا ٱوْ نَبْيًا وَلَا م نَدَّاهُ ٱوْ أَمْرًا أَوْ ٱلْبَانَا تَــلاً وَبَلْ كُلْكُنُّ بَعْدَ مَصْحُو بَيُّهَا ، كَامْ أَكُنْ فِ مَرْبَعِ بَلْ نَبِّهَا وَٱنْفُلْ بِي لِلنَّانِ حُكَّمَ ٱلْأُولِ مِ فِي ٱلْخَبْرِ ٱلْمُنْبَتِ وَٱلْأَمْمِ ٱلْجُلِّلِ و إلت عَلَى سَمِيرِ دَفْعِ مُنْصِلُ أَهِ عَطَفْتَ فَانْصِلُ بِالضَّبِرِ ٱلمُنْفَصِلُ أَوْ فَاصِلٍ مَّا وَيَلِا فَمُسْلِ يَرِدُ وَ فِي ٱلنَّظْمِ فَاشِيًّا وَضَعْفَهُ ٱعْتَفِدُ وَعُودُ خَافِضَ لَدَى عَطْفِ عَلَى ﴿ خَبِيرٍ خَفْضَ لَازِمًا قَدْ جُمِـلًا وَلَيْسَ عِنْدِي لَارِمًا إِذْ قَدْ أَتِّي مِ فِ ٱلنُّظْمِوَ ٱلنُّمْ ٱلصَّحِيجِ مُثْبَنَّا وَ ٱلْفَاهُ قَدْتُكُدُّفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ ﴿ وَٱلْوَاوُ إِذْ لَالْبُسُ وَهُيَ ٱلْفَرَدَتُ بِمُطْفِ عَاسِلِ مُزَالِ فَسَدُ بَنِي ﴿ مُعْسَمُولُهُ دَفْسًا لِوَهْمِ ٱلَّـٰنِي وَحَدُّفَ مَنْهُوعٍ بَدًا هُنَا ٱلنَّهِ عُ وَعَطْفُكَ ٱللَّهِمْلَ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى يَصِح وَٱغْطِفْ عَلَآمُ عِنْهِ فَعْلِ فِعْلَا ﴿ وَعَكُمَّا ٱسْتَعْمِلُ تَجِمَدُهُ سَهُلا

### الْبَـــدُلُ

### النِّسسدَاءُ

وَلِلْمُنَادَى النَّاهِ أَوْ كَالَّهُ وَ الْمَ وَأَنَّ وَآصَحَدَهُ أَبَا ثُمُّ هَبَ وَالْمُنَادَى اللَّهُ الْمَ تَعَلَيْهُ وَالْمُنَادَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدُ لِللَّالِينِ الْمُحْتَنِبُ وَالْمُنْ لِللَّهِ الْمُحْتَنِبُ وَالْمُنْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْتَنِبُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللللْمُولِقُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِقُلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ال

وَالْوِالْفِهَامُ مَا بَنُوا قَبُلُ النَّدَا . وَلَيُجْرَجُ رَى ذِى نِهَا مِجُدْدًا وَالنَّفَافَا . وَيُسجِهُ الْفِهِ عَلِيهًا خِلَافًا وَالنَّفَافَا . وَيُسجِهُ الْفِهِ عَلِيهًا خِلَافًا وَتَحْوَزُ بِدُ مُمْ وَالْفَحَقُ مِنْ . فَهُو أَزَيْدُ بُنْ سَعِيدِ لَا تَمِنْ وَالشَّمُ إِنْ لَمْ بَلِ الزَّبْنُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

تَابِعَ ذِي الطَّمْ الْمُنْسَالَ دُورَالُ . الزَّمْ الْمَبْ كَارْ يَدُا الْمِنْسَلُ الْمُسَلِّقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمِنْسِةُ وَالْمِنْسِةُ وَالْمِنْسِةُ وَالْمِنْسِةُ وَالْمِنْسِةُ وَالْمُنْسِقَةُ . الْمُنْسِقِةُ وَجَهَانِ وَرَفْعُ يُنْسَقَ وَالْمُ يُنْسَقَ وَالْمُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْهُ . يَازَمُ بِالرَّفِعُ لَدَى ذِي الْمَسْلِقَةُ وَالْمُنْ اللّهِ مِنْهُ أَلَى اللّهُ مِنْهُ . يَازَمُ بِالرَّفِعُ لَدَى ذِي الْمَسْلِقَةُ وَالنّهُ مَنْ اللّهُ مِنْهُ أَنْ اللّهُ مِنْهُ وَالنّهُ اللّهُ مِنْهُ وَلَوْمُ وَالْفَحَ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ وَلَوْمُ وَالْفَحَ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ وَالْمُعْمِلَةُ وَاللّهُ مِنْهُ وَالْمُنْ وَلَكُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلَةُ وَاللّهُ مِنْهُ وَالْمُعْمِلَةُ وَاللّهُ مِنْهُ وَالْمُعْمِلَةُ وَاللّهُ مِنْهُ وَالْمُعْمِلَةُ وَاللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ مِنْهُ وَالْمُعْمِلَةُ وَاللّهُ مِنْهُ وَالْعُمْ وَالْمُنْ وَاللّهُ مُنْهُ وَاللّهُ مُنْهُ وَاللّهُ مُنْ وَلّهُ مُنْهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مِنْهُ وَالْمُعْمُولُهُ وَاللّهُ مُنْهُ وَاللّهُ مُنْهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْهُ وَاللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ مُنْهُ وَاللّهُ مُنْهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلْمُ مُنْمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُو

# الْمُنَادَى ٱلْمُضَافُ إِلَى يَاءِ ٱلْمُتَكَلِّمِ

وَآجْعَلُ مُنَادًى مَعَ إِنْ يُضَفَ لِيَا ﴿ كَنَبُدُ عَبْدِى عَبْدَ عَبْدِى عَبْدَا عَبْدِياً وَفَعْحُ اوْ كَشْرُ وَحَذَفُ آلِيّا آسْفَقُ ﴿ فِي لَا آنِ أَمْ بَا آنِ عَمْ لا مَفْسَوُ وَفِي السَّدَا أَبْنِ أَشْنِ عَرْضَ ﴿ وَآكَيْمُ أُواَلْنَعُ وَبِنَ آلْيَا النَّاعِوضُ

### أَنْمَاءُ لَازَمَتِ ٱلنِدَاءَ

وَقُلُ بِعَضُ مَا يُحَضَّى بِالنَّهَ اللهِ الْوَمَانُ نَوْمَانُ كَوْمَانُ كَا وَالْمُودَا فِي سَبُّ الْاَنْقُ وَزُنُ يَا خَبَاتٍ • وَالْأَمْرُ هُ كَنَا مِنَ الشَّلَافِي وَشَاعَ فِي سَبُّ الدُّكُودِ فُعَسَلُ • وَلَا تَفِسُ وَبُرٌ فِي الشَّهْرِ فُلُلُ

### ا لِأَسْسِبْغَاتَةُ

إِذَا ٱلْمُتَعِيثَ ٱلْمُمُنَادَى خُفِضًا ﴿ إِلَّهُم مَفْتُ وَمَّا كَمَّ ٱلْمُرْتَفَى وَالْفَحْمَ ٱلْمُعْرَاتِينَا وَآفَعْ مَعَ ٱلْمُعْرَاتِينَا وَآفَعْ مَعَ ٱلْمُعْرَاتِينَا وَآفَعْ مَعَ ٱلْمُعْرَاتِينَا وَآفَعُ مَعَ ٱلْمُعْرَاتِينَا وَآفَعُ مَعَ الْمُعْرَاتِينَا وَآفَعُ مَا الشَّعِبُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ الل

مَا لِلْمُنَادَى اجْعَلَ لِنَدُوبٍ وَمَا وَ نُصِحِّرَ لَمُ بُنْدَبُ وَلَا مَا أَبْهِمَا وَيُنْدَبُ الْمُومَا و وَيُنْدَبُ الْمُوضُولُ بِاللَّذِى آشَتُهَنَّ وَ كَيْرٌ زَمْزَعٍ بَلِي وَامْرْفِ خَفْرُ وَمُنْتَهَى ٱلْمُنْدُوبِ صِلْهُ بِالْأَلِفِ مِ مَتَاوُهُمَا إِنْ كَانَ مِثْلَهَا حُمِيْفُ

كَذَاكَ تَنْوِيرَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عِنْ صِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا يَلْتَ ٱلْأَمْلُ

وَالنَّهُ كُلّ حَمْنَ أَوْلِهِ مُجَالِسًا \* إِنْ يَحْتُنِ ٱلْفَتْحُ يُوهُم لَالِسًا

وَوَافِقًا زِدْ هَاهَ سَكُتِ إِنْ تُرِدْ \* وَإِنْ تَشَأْفَاللّهُ وَآلَفَ لَا تَوْهُ

وَقَائِلُ وَا عَبْدِياً وَا عَبْدِياً وَا عَبْدَا \* هِ مَنْ فِالنَّذَا ٱلْبَاذَا سُكُونِ أَبْدَى

### الترخــــــم الترخـــــم

فَقُدُلُ عَلَى ٱلأَوْلِ فِي تَمُسودَيا ﴿ تَمُسُووَيا ثَمِي عَلَى ٱلشَّانِي بِياً وَٱلْسَرِّحِ ٱلْأَوْلَ فِي كَسُلِمة ﴿ وَجُوَّذِ ٱلْوَجْهَائِنِ فِي كَسُلَمَهُ وَلِاَضْسَطِرَادِ رَقِّمُوا دُونَ لِدًا ﴿ مَا لِلشَّدَا بَصْلُحُ نَحُوْ أَحْسَلَا

### ألأختصًاص

آلِا خَيْصَاصُ كَنِهِ قَاءٍ دُونَ يَا ﴿ كَأَيْبُ ٱلْفَهِ فَي بِإِثْرِ ٱرْجُونِيَا وَقَهُ دُرِي فَا دُونَ أَيْ يَلُو أَلَى ﴿ كَيْلِ عَنْ ٱلْمُرْبَ أَعْفَى مَنْ بَذَلْ

### التَّحْذِيرُ وَٱلْإِغْرَاءُ

إِيَّاكَ وَالنَّشُّ وَنَحْسَوَهُ نَصَبْ . مُحَسَدَّرٌ مِنَا الْسَيْتَارُهُ وَجَبْ
وَدُونَ عَطْفٍ ذَا لِإِيَّا النُّسِومَا ، سِوَاهُ سَتُرُ فِسَلِهِ لَنْ يَلزَمَا
إِلَّا مَعَ الْعَطْفِ أَوِ الصَّحَرَادِ ... كَالطَّبْغَ الطَّيْغَ بَاذَا السَّادِي
وَشَسَدُ إِيَّانَ وَإِيَّاهُ أَشَدُ . وَعَنْ بَيِلِ الفَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَدُ
وَتَصُدُ إِيلًا اللَّهُ الْجَعَلَ . وَعَنْ بَيِلِ الفَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَدُ
وَتُصَدِّرُ بِسِلًا إِيَّا الْجَعَلَ . مُنْرًى بِهِ فِي كُلِّ مَا قَدْ فُصَلَا

# أشماء الأفعال والأصوات

مَا نَابَ عَنْ فِعْلِ كَشَنَّانَ وَصَهْ ﴿ هُوَ آمْمُ فِعْلِ وَكَذَا أَوَّهُ وَمَـهُ وَمَا بِمُعْنِى أَفْصُلُ كَآمِينَ كَثُرٌ ﴿ وُغَـــنْهُ كُوَى وَهَيْهَـاتَ تَزُرُّ وَالْهُمْلُ مِنْ أَمْانِهُ عَلَيْكَا ﴿ وَهُكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا ﴿ وَهُكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا ﴿ وَهُكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كُمُا رُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا ﴿ وَمَعْمَلَانِ الْخُغْضَ مَصْدَرَ بْنِ وَمَا لِمَا كَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمْلُ ﴿ فَمَا وَأَخْرَ مَالِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَمَا لِمَا كُونَهُ إِنْفُ مِنْ عَمْلُ ﴿ فَمَا وَأَخْرَ مَالِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَالْحَمَمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مَا لَا يَعْقِلُ مَ وَمَا يِهِ خُوطِلْبَ مَا لَا يَعْقِلُ مَ وَنَا مِنْ مُشْهِا أَمْم الْفَعْلِ صَوْلًا يُعْمَلُ وَمَا يَكُ مَا لَذِي أَنْهُم إِنَا اللَّهُ عَلَى مَا لَا يَعْقِلُ مَا لَا يَعْقِلُ مَ وَالْزَمْ إِنَا اللَّهُ عَلَى مَا لَا يَعْقِلُ مَا لَا يَعْقِلُ مَا وَالْمَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَدْ وَجَبُ

## نُونَا ٱلتَوْحِكِيدِ

النفيل توكيد وافعال المناس على المفرق المفرل وافعالها الما اللها المؤرّد الفرال المناس الما اللها المؤرّد المناس الما اللها المؤرّد المناس الما اللها المؤرّد المناس المناس المؤرّد المناس الم

### مَا لَا يَنْصَرِفُ

الصُرْفُ تَنْسِوِينَ أَنَى مُبِينًا • مَعْسَقَى بِهِ بَكُونُ آلِاَمُ أَمْكَا وَقَعُ وَالْفُ النَّالِيثِ مُطْلَقًا مَنْعٌ • صَرْفَ الذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعُ وَزَائِدًا فَعُلَانَ فِي وَصَنِي سَلِمْ • مِنْ أَنْ يُرَى بِنَاءِ مَا أَنِيتِ خَيْمُ وَوَصْفَ اللَّهِ وَصَنِي سَلِمْ • مِنْ أَنْ يُرَى بِنَاءِ مَا أَنِيتِ خَيْمُ وَوَصْفَ الصَلِيُّ وَوَزْنُ أَفْعَسَلا • مَنْسُوعَ مَا أَنِيتِ بِنَا كَأَنْهَلَا وَصَفَّا الْمُولِي وَصَفَّ الْمُعْلِي وَصَفَّا الْمُولِي وَصَفِّ وَصَعِي وَالْمُولِي وَصَفَّا الْمُولِي وَصَفَّا الْمُولِي وَلَيْفِي عَلَيْ وَمَنِي وَالْمُولِي وَمَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَلَيْفَ مَنْ اللَّهُ وَلَالِي وَصَفَّا الْمُعَلِي وَمُعْ اللَّهُ وَالْمُولِي وَمُولِي وَلَمْ مَا الْمُولِي وَمُولِي وَالْمُولِي وَمِنْ اللَّهُ وَلَيْفِ مَنْ اللَّهُ وَلَالِي وَلَمْ مَا اللَّهُ وَالْمَالِي وَمُعْلَى اللَّهُ وَلَالِي وَلَيْلِ وَلَالِي وَلَمْ اللَّهُ وَالْمَالِي وَمُعْلَى اللَّهُ وَلَالِكُولُ وَالْمِنْ وَالْمَالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِي وَلَمْ اللَّهُ وَالْمُولِي وَلَوْلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلَمْ اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي وَلِي اللْمِلْمُ اللْمُولِي وَلِي اللْمُولِي اللْ

وَوَزُنُ مَثْمَنِي وَتُلَاثَ كُهُمَا مِنْ وَاحِدِ لِأَرْبَعِ فَلَيْعَلَّمَا وَكُنْ لِجَمْعُ مُشْهِمِ مَفَاعِلًا ء أَمِ ٱلْمُقَاعِلَ بَمْنُعِ كَافِكُ وَذَا ٱعْتِمَالَالَ مِنْهُ كَالْجُمَوَارِي مِ رَفَعُنَا وَجُرًّا أَجْرِهِ حَكَمَارِي وَلِسَرَاوِيلَ بِهِمَا ٱلْجَمْدِي مَ شَمِيةٌ ٱقْتَفَى عُمُسُومُ ٱلْمَنْعِ وَ إِنْ بِهِ شَمَّى أَوْ بَمَا لَحِيثُ . بِهِ فَٱلْآنِصَرَافُ مُنْعُمُّهُ يَحِيثُ وَالْعَسِلْمُ ٱلْمُنْسِعُ صَرْفَهُ مُركِّنا ﴿ وَكِبْ مَنْ جِ تَحْسُو مَعْدِيكُرِبَا ا كَذَاكَ حَاوِي زَائِدَي فَعُسَارًا ﴿ كَعَطَفَانِ ۗ وَكَأْصُسِمَانًا كَذَا مُؤَيُّتُ بِهَا، مُطْلَفًا م وَشَرْطُ مَنْعِ ٱلْعَارِ كُوْنُهُ ٱرْتَقَى قُوْقَ ٱلنَّلَاتَ أَوْ بَكْ وَرَأَوْ سَفَلَ مَ أَوْ زَيْدِ ٱلْمَ ٱصْرَأَةِ لَا ٱسْمَ فَأَكَّرُ وَجْهَانَ وَالْمَادِمِ نَذُكِيرًا سَبَقَ مَ وَنُجُمَةً كُهُمَّةً وَالْمُنْعُ أَحَقَ وَٱلْعَجِمِيُّ ٱلْوَضْعِ وَٱلنَّعْرِيفِ مَعْ ﴿ زَيْدِ عَلَى ٱلنَّـــلَاثِ صَرْفُهُ ٱمْتَنَعْ كَلَّاكَ ذُو وَزْنِ يَخْصُ ٱلْفَعَالَا مَ أَوْغَالِبِ كَأَخَمَدُ وَ يَعْسَلَى وْمَا يَصِيدُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِثُ ﴿ زِيدَتُ لِإِلْحَاقِ فَلَيْسَ يَنْصَرِفُ وْٱلْعَـالَمُ ٱلنَّـعُ صَرُّفَهُ إِنْ عُدُلًا \* كَفُعَلِ ٱلنَّـوْكِيدِ أَوْ كُنْعَـلًا وْٱلْعَدْلُ وَٱلنَّمْرِيفُ مَانِهَا تَحَرِّ إِذَا بِهِ ٱلنَّمْبِينُ قَصْدًا يُعْتَسَمُّ وُلِينَ عَلَى ٱلْكُمُيرِ فَعَالِ عَلَمَا لِهِ مُؤَنَّنَا وَهُمَـوَ نَظْمَهِ جُشَّا

عِنْدُ يَمْسِمِ وَاصْرِفَلْ مَا نُحَكِّرًا ﴿ مِنْ كُلُّ مَا التَّوْرِيفُ فِيهِ أَنَّا وَمَا بَكُونُ مِنْ عُلُل مَا التَّوْرِيفُ فِيهِ أَنَّا وَمَا بَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصًا فَفِي أَوْ إِعْرَابِهِ نَهْجُ جَسُوادٍ بَقْتَسْفِي وَمَا بَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصًا فَفِي أَوْ إِعْرَابِهِ نَهْجُ جَسُوادٍ بَقْتَسْفِي وَمَا بَكُونُ مِنْهُ مُولِدُ مِنْ فُولِلْمُ وَلَا لَمُعْرُونُ فَلَا لِمُتَامِّرُونُ فَلَا لِمُتَعْرِفُ وَلِاضْطِرَادٍ أَوْ تَنَاسُبِ صُرِفٌ فِي وَلَاضُولُ إِلَيْ فَاللَّهُ وَالْمُعْرُونُ فَلَا لِمُتَعْرِفُ

إغرابُ الْفِسعْلِ

الْرَفْ مَ مُضَارِعًا إِذَا يُحَدِّرُهُ أَمْ مِنْ نَاصِبِ وَجَاذِمٍ كَنَسْعَدُ وَ بِلَنِ ٱلْصِبُهُ وَكُنَّ كُذًا بِأَنْ أَنَّ لَا يَسْدَ عِلْمِ وَٱلَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَلَّنْ فَٱنْهِبُ بِهَا وَٱلرُّفُعُ صَعَّعٌ وَٱعْتَفِدْ ۗ فَ تَعْفِيفَهَا مِنْ أَنْ فَهُو مُطَّرِدُ وَيَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَسَلًا عَلَى ﴿ مَا أَخْنَهَا حَيْثُ آسْتَحَقَّتْ عَمَلًا وَنُصَبُوا بِإِذْرِنِ ٱلْمُسْتَقْبَلَا مَ إِنْصُدُّرْتُ وَٱلْفَعْلُ يَعْدُ مُوصَلَا أَوْ قُبْلَةُ ٱلْيَمِينُ وَٱنْصِبُ وَٱرْنَعَا ﴿ إِنَّا إِذَنْ مِنْ بَعْدٍ عَطْفٍ وَقَمَّا وَبَيْنَ لَا وَلَامِ بَحْرَ ٱلْنَتُومُ مَا إِظْهَارُأَنْ نَاصِــبَةٌ وَإِنْ عُدْمُ لَا فَأَنَّ آعُمِلْ مُغَلِّهِرًا أَوْمُضَّيِّرًا ﴿ وَبَعْلَمَ نَتْيَ كَانَ حَنَّا أَشْهِرًا كَذَاكَ بَمْدَ أَوْ إِذَا يَصُلُحُ فِي ء مُوْضِعِهَا حَتَّى أَوِ ٱلَّا أَنْ خَنِي وَبِعُمْدَ حَتَّى هَٰكَذَا إِشْمَارُ أَنَّ ﴿ حَتُمَّ لِخُلَمْ حَتَّى تَسُرُّ ذَا حَزَّنُهُ وَيُلُو حَسِنَّى مَالًا أَوْ مُؤَوَّلًا \* بِهِ ٱرْفَعَنَ وَٱنْصِ ٱلْمُسْتَقَبَّلًا وَيَقَدَ فَا جَوَابِ نَفِي أَوْ طَلَبْ . تَحْضَيْنِ أَنْ وَمَنْرُهَا حَمْ نَصَبُ وَالْوَاوُ كَالْفَا إِنْ نَفِيدُ مَغَهُومَ مَعْ . كَلَا تَكُنْ جَلْنًا وَتَظْهِرَ الْمَرْغُ وَيَعْدُ وَيَعْدُ اللّهَ فَصِدُ وَيَعْدُ اللّهَ فَعْدَ عَنْمِ اللّهَ فَعْدُ فَصِدُ وَيَعْدُ اللّهَ عَنْمَ اللّهَ عَنْمَ اللّهَ عَنْمَ اللّهَ عَنْمُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ وَالْمُواهُ فَدُ فَصِدُ وَتَعْرُطُ جَرْمٍ بَعْدَ نَهْى أَنْ نَضْعُ . إِنْ قَبْسَلَ لَا دُونَ نَخَالُف بَقَعْ وَاللّهُ مُن إِنْ كَانَ بِعَبْرِ الْعَلْ فَلَا . يَشْصِبْ جَوَابُهُ وَجَرْمَهُ الْفِسَلِ وَاللّهُ مَا يَعْدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

# عَوَامِلُ ٱلْجَبَدُرِج

بِلا وَلا مِ طَالِبًا صَلَّى عُرْماً ﴿ فِي الْفَصْلِ هُكُذَا بِلَمْ وَلَئِهُ وَالْجَرْمُ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهُما ﴿ أَيْ مَسَى أَبَاتُ أَبْنَ إِذْ مَا وَمَهُما ﴿ أَيْ مَسَى أَبَاتُ أَبْنَ إِذْ مَا وَمَهُما ﴿ أَيْ مَسَى أَبَاتُ أَبْنَ إِذْ مَا وَمَهُمَا ﴿ أَيْ مَسَى أَبَاتُ أَبْنَ إِذْ مَا وَمَهُمَا وَبَيْنَ وَبَاقِي الْأَدْوَاتِ أَنْهَا فِي فَلَيْنِ بَفْتُونِ بَفْتُونِ مَرَطًا فُرِينَ أَوْ مُنْفَالِمِ بَنِينَ ﴿ تُنْفِيسِمَا أَوْ مُنْفَالِمُ بَنِينَ وَمَا وَمَهُمُ بَعْدَ مُضَادِع وَهَنَ وَالْمُونُ بِفَا حَتَا جَوَابًا لَوْ جُعِلْ ﴿ وَالْمُولِ لِإِنْ أَوْ غَيْرُهُا لَمْ يَجْعِلُ اللهِ مُرْطًا لِإِنْ أَوْ غَيْرُهُا لَمْ يَجْعِلُ اللهِ مُرَالًا لِإِنْ أَوْ غَيْرُهُا لَمْ يَجْعِلُ اللهِ مُنْ أَوْ غَيْرُهُا لَمْ يَجْعِلُ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

وَخَلْفُ الْفَالِمِ الْمُفَاجَأَةُ وَ كَإِنْ تَجُدُ إِذَا لَنَا الْمُفَاجَأَةُ وَ كَإِنْ تَجُدُ إِذَا لَنَا الْمُفَاجَأَةُ وَ كَالْفِعُلُ مِنْ بَعْدِ الْجُلْمَةِ وَالْمُفَاجِأَةُ وَ الْفَالَةُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُفَافِقِ وَمَنْ الْمُفَافِقِ وَالْمُفَافِينِ فَمِنْ الْمُفَافِقِ وَالْمُفَافِقِ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُفَافِقِ وَالْمُفَافِقُولُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُوالِمُوالِ

### مَصْلُ لَـوْ

لَوْ حَرْفَ شَرْطِ فِي مُضِى وَيَقِلْ • إِبلَازُهُ مُسْتَقَبَلَا لَكِنْ فَيِلْ وَهُى فِي الْإِخْتِصَاصِ بِالْفِشْلِ كَإِنْ • لَكِنْ لَوْ أَنْ بِهَا قَدْ نَفْتَرِنْ وَ إِنْ مُضَارِعٌ تَلَاهَا صُرِفًا • إِنَى ٱلْمُضِى خَسُولُو يَفِي كَفَى

### أمَّا وَلَوْلَا وَلَوْمَا

أَمَّا كُمُهُمَّا يَكُ مِنْ نَنَى مِ وَفَا ﴿ لِيَسَالُو نِسَلُوهَا وُجُوبًا أَلِفَ ﴾ وَحَدْفُ ذِي اللهَ قَلْ فِي نَثْرٍ إِنَا ﴿ لَمْ يَكُ فَسُولُ مَنْهَا قَدْ نُسِدًا ﴾ وَحَدْفُ ذِي اللهَ قَلْ فِي نَثْرٍ إِنَا ﴿ لَمْ يَكُ فَسُولُ مَنْهَا قَدْ نُسِدًا ﴾ لَوْلًا وَلُومًا يَلُومَانِ آلِلاَئِيْسِدًا ﴿ إِنَا آمْنِينَاعًا بِوُجُسُودٍ عَقْسَلُما

وَبِهِمَا ٱلتَّحْضِيضَ مِنْ وَمَـلًا • أَلَّا أَلَا وَأَوْلِيَــنُهَا ٱلْفِحْــلَا وَقَدْ بَلِيهَا ٱلنَّمَ بِفِعْلِ مُضْــمَرِ • عُـــأَقَ أَوْ بِظَاهِمِ مُؤَخِّـــرِ ٱلإخْبَارُ بَالَذِى وَٱلْأَلِف وَاللَّامِ

مَّا فِيلَ أَخْرُعُنْهُ إِلَّذِي خَرْ . عَنِ الذِي مُبْدَأً فَبَلُ السَّنَقُوْ وَمَّا يِسُواهُمَّا فَوَسَطَهُ مِسَلَةً . عَايْدُهَا خَلْفَ مُعْطِى السَّيْجِلَةُ فَمُّ النِّي ضَرَبْتُ وَالدَّا كَانَ فَادْرِ المَا خَذَا وَمَا يَسُونُ وَالدَّا كَانَ فَادْرِ المَا خَذَا وَمِا يَسُونُ وَالدَّيْقِ المُنْفَقِيلِ فَعُو الدِّينِ وَالدِّينِ وَالدِّينِ وَالدِّينِ وَالدِّينِ وَالدِّينِ وَالدِينِ وَالدِينِ وَالدِينِ وَالدِينِ وَالدِينِ وَالدِينِ وَالدِينِ وَالدِينِ وَالدِينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدِينِ وَالدِينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدِينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدِينِ وَالدَّينِ وَالدَّينَ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَّينِ وَالدَينِ وَالدَّينِ وَالدَّهِ فَلَى

### العُسِسةُ دُ

ثَلَاتَةً بِالنَّاءِ قُسِلَ لِلْعَشَرَةُ ﴿ فِي عَلَّا مَا آخَادُهُ مُذَكِّرَةً فِي ٱلضَّدَّ جَرَّدُ وَٱلمُنكَّزُ ٱجْرُدٍ ﴿ جَمْعًا بِلَقَظِ قِلَةً فِي ٱلْأَكْثَرُ وَمِانَةُ وَٱلْأَلْفَ لِلْفَسْرِدِ أَضِفْ ﴿ وَمِانَهُ ۚ إِلَّكُمْ نَزْرًا فَعَدْ رُدِفْ وَأَخْدَدُ ٱذْكُرُ وَصِلَنْتُهُ بِعَنْشُ . مُمَاكِّكًا قَاصِدٌ مَعْدُودٍ ذَكَّرٌ وَقُلُلَدَى ٱلتَّأْنِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ م وَٱلشَّينُ فِيهَا عَنْ تَمْيِم كُسْرَهُ وَمَعَ غَمْرِ أَحَدِ وَإِحْدَى مَ مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَأَفَعَلْ قَصْدًا وَلِفَ لَاثَةً ۚ وَمُلْتُ مِنْهُمُا إِنَّ لَيْكُمُا إِنَّ لَيُكَّا مَا فُدُّمَّا وَأُولِ عَشَرَهُ ٱلنَّصَيْقُ وَعَشَرًا مَ إِنَّنَى إِذَا أَنِّنَى لَتَ الْوَذَكِرَا وَٱلَّيَّا لِغَيْرِ ٱلزُّفْعِ وَٱرْفَعْ بِٱلْأَلْفَ مَ وَٱلْفَتْحُ فِي جُزَّانُي سِوَاهُمَا أَلْفُ وَمُنَّذِ ٱلْعَثْرِينَ لِلشَّعِنَا مَ بُوَاحِدَ كُأَرْبَسِنَ حِبَا وْمُسَيِّزُوا مُرَّكُمُا بِمِثْلِ مَا ﴿ مُنَيِّزُ عِثْرُونَ فَسُوَّ يَنْهُمُ ا وَإِنْ أَضِيفَ عَدَدُ مُرْكِبُ \* يَبْقَ ٱلْبِنَا وَعَجُــزُ فَــدُ يُعْــرُبُ وصُغْ مِن ٱلنَّبِينَ فَكَ فَوْقُ إِلَى ﴿ عَشَرَةِ كَفَاعِمِلِ مِنْ فَعَسِلًا وَٱخْتُمُهُ فِي ٱلنَّأْنِيثِ بِٱلنَّا وَمَنَّى مَ ذَكَّرُتُ فَٱذَكُّو فَاعِلَا بِغَسْرِيًّا وَ إِنَّ رُدَّ بَعْضَ ٱلَّذِي مِنْهُ بَنِي مَا تُضِفُ إِلَيْـهِ مِثْلَ بَعْضَ بَيِّنِ وَ إِنْ أُرِدُ جَعْلَ ٱلْأَفَلَ مِثْلَ مَا ﴿ فَوْقًا كَذَّكُمْ جَاعِبُكِ لَهُ ٱلْحُكَّمَا وَ إِنْ أَرْدُنَ مِشْلَ ثَانِي ٱثْنَيْنِ . مُمْرَكُبًا خِمْقُ مِقَرَّكِمَيْنِ أَوْ قَاعِلًا عِمَالَتِهِ أَضِيفِ مَ إِلَى مُرَكِبٍ بِمَا تَنْوِى يَغِي وَشَاعَ الإِسْتِنْنَا عِمَادِي عَشَرًا مَ وَخَيْرِهِ وَقَبْسَلَ عِشْرِينَ آذْكُمَا وَبَابِهِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفَظِ ٱلْعَسَدَدُ مَ خِمَالَتِهُمِ قَبْسَلَ وَادِ يُعَنَّمَهُ

كَمْ وْكَأْيِنْ وَكَذَا

مَيْزُ فِ الكِنْسِيقَهَامِ ثَمْ عِينِي مَا مَ مَيْزَتَ عِشْرِينَ كَثَمْ نَخْصًا مُمَّا وَأَبِّرَاتُ عِشْرِينَ كَثَمْ نَخْصًا مُمَّا وَأَبِرَاتُ مَ تَجُرُّهُ مِنْ مُضْمَرًا مَ إِنْ وَلِيَتَ ثَمْ خَرْفَ جَرَّ مُظْلَمَرًا وَالْمَرَةُ وَاللَّهِ حَكَمْ رِحَالٍ أَوْ مَرَةً وَاللَّهِ حَكُمْ رَحَالٍ أَوْ مَرَةً وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَكُمْ وَكُلَّ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ مُنْ أَوْ بِاللَّهِ فَكُمْ وَكُمْ مِنْ أَوْمِينَا أَوْ مِنْ أَوْ بِاللَّهِ مِنْ مِنْ أَوْمِينَا أَوْ بِهِ صِلْ مِنْ تُصِبُ

### الحظكاية

إِحْكِ بِأَىٰ مَا لِمُنكُورِ سُبِيلَ ﴿ عَنهُ بِهَا فِ الْوَقِيفِ أَوْ مِينَ نَصِلٌ وَوَقَفًا أَحْدِكِ مَا لِمُنكُورِ مِينَ الْأُ وَالنَّوْنَ حَرَكَ مُطْلَقًا وَأَشْبِعَنْ وَقُلْ مَنَانِ وَمَنتَمِنِ بَعْدَ لِى الله إِلْقَانِ بِإِبْسَيْنِ وَسُكَّنَ تَعْدِيلِ وَقُلْ مَنانِ وَمَنتَمِن بَعْدَ لِى الله إِلْقَانِ بِإِبْسَيْنِ وَسُكَّنَ تَعْدِيلِ وَقُلْ مَنْ قَالَ أَنْتُ بِنْتُ مَن مَنتَ ، وَالنَّوْنُ فَيْسَلَ نَا اللَّهُ فَي مُسْكَنَهُ وَالنَّوْنُ فَيْسَلَ نَا اللَّهُ فَي مُسْكَنَهُ وَالْفَرْنُ فَيْسَلَ نَا اللَّهُ فَي مُسْكَنَهُ وَاللَّهِ فَي اللَّهُ فَي مُسْكَنَهُ وَاللَّهِ فَي اللَّهُ فَي مُسْكَنَهُ وَاللَّهُ فَي مُسْكَنَهُ وَاللَّهِ فَي مَا اللَّهُ فَي مُسْكَنَهُ وَاللَّهُ فَي مُسْكَنَهُ وَاللَّهِ فَي مَنْ مِنْ مُسْكَنَهُ وَاللَّهُ فَي مُسْكَنَهُ وَاللَّهُ فَي مِنْ مِنْ إِنْ فِيسَلَ بَا اللَّهُ فَي مُسْكَنَهُ وَاللَّهُ فَي مُنْ مِنْ اللَّهُ فَي مُسْكَنَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي مُسْكِنَهُ وَاللَّهُ فَي مُسْكِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَيْ مُنْ اللَّهُ فَي مُسْكِنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مُ لَكُنّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَ إِنْ تُصِلَ فَلْفُظْ مَنْ لَا يَخْتَلِفُ مِهِ وَنَادِرُ مَنُونَ فِي نَظْمِ عُيرِفُ وَالْفَدِيمُ الْفُرْقُ وَالْفَدِيمُ الْفُرُونُ وَالْفَدَمُ الْحَكِيمَةُ مِنْ بَعْدِ مَنْ أَجِي إِلَّا عَيرِبَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا الْفُرْقُ وَالْفَدِيمَ الْفُرْقُ وَالْفَدِيمَ الْفُرْقُ وَالْفَدِيمِ الْفُرْقُ وَالْفِيدِيمِ الْفُرْقُ وَالْفِيدِيمِ الْفُرْقُ وَالْفِيدِيمِ الْفُرْقُ وَالْفِيدِيمِ الْفُرْقُ وَالْفِيدِيمِ الْفُرْقُ وَالْفِيدِيمِ اللَّهِ وَالْفِيدِيمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْفِيدِيمِ اللَّهِ وَالْفِيدِيمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَه

### التَّأْنِيثُ

عَـــــلَامَةُ ٱلنَّأَتِيتُ ثَاءً أَوْ أَلِفَ ﴿ وَفِي أَسَّامِ فَلْرُوا ٱلتَّا كَٱلْكَتِيفِ وَ يُعْسَرُفُ ٱلنَّفْسِدِرُ بِٱلفَّسِيرِ ﴾ وَتَحْسَوه كَالْزُدُّ فِ ٱلنَّصْسِغِيرِ وَلَا نَسِلِي فَارِفِيَّ فَمُسِولًا ﴿ أَصْلًا وَلَا ٱلْمُفْعَالَ وَٱلْمُفْعِلَّا كَذَاكَ مَفْعَـلُ وَمَا نُلِـه ﴿ تَا أَلْفَرْقُ مِنْ ذِي فَشُــذُوذًا فِيهِ وَمِنْ قَعِيلِ كُفَّتِيلِ إِنَّ لَبِعْ ﴿ مَوْصُــوفَهُ غَالِبًا ٱللَّا تَمُنَّيْهِ ﴿ وَأَلْفُ ٱلنَّا أَبِينَ ذَاتُ قَصْـــر ﴿ وَذَاتُ مَدُّ تَحْــُو أَنْنَى ٱ لْمُــــرُّ وَا لاَشْتَهَارُ فِي مُبْسَانِي ٱلْأُولَى ﴿ يُبْسَدِّيهِ وَزُنَّ أُرْبَى وَٱلطُّولَى وَمَرْطَى وَوَزُنُ نَمْلَى جَمْعًا جِ أَوْمُصْدَرًا أَوْ صَاغَةً كَشَبْعَى وَكُبُارَى سُمُّهَى سِبُطُرَى ﴿ ذِكْرَى وَحِثْنِي مَعْ ٱلْكُفُرِّي كَذَاكَ خُلِيْظَى مَعَ ٱلشُّمَّقَارَى ﴿ وَٱعْرُ لِغَمْرٍ ﴿ حَسِدُهُ ٱسْتِنْدَارَا لمَسَدُّهُا قَمْسِلاً، أَنْعِسلاً، وَمُثَلِّنَ ٱلْفَيْنِ وَقَمْسَلَلاًمُ نُمَّ فَمَالَلًا نُمْــلُلًا فَاعُولًا ﴿ وَفَاعــلَاهُ فَمَلِهَا مَفْــعُولًا وَمُطْلَقَ ٱلْعَـــيْنِ فَعَــالاً وَكُذَا م مُطْلَقَ فَاء فَعَـــكُمُ أَخـــتُمْ

### مردو و مرورو و المقصور والمعدود

إِذَا ٱسْمُ لَمُتَوْجَبَ مِنْ قَبْلِ ٱلطُّرَفُ مَ فَتَحَا وَكَانَ ذَا نَظْ مِرَكَالُأَمَفُ كَفِعَـلِ وَفُمْسِلِ فِي جَسِعِ مَا ﴿ كَفِعْسِلَةِ وَفُولِسَلَةِ نَحُو ٱلدُّمَى وْمَا ٱسْمِتَحَقُّ فَبْسُلَ آخِرِ أَلِفْ مَ فَٱلْمَدُّ فِي نَظْمِرِهِ حَمَّا عُرِفْ كَفُّ مَدِ ٱلْفَعْلِ ٱلَّذِي قَدْ بُدِيًّا ﴿ مِهْمَ وَصَّلِ كَادَّعُوكَ وَكَارْمُنَّا وَٱلْمَادِمُ ٱلنَّظِيرِ ذَا قَصْرِ وَذَا مَ مَدَّ مُضِّلِ كَأَلِّمُ الرَّالِمُ النَّظِيرِ ذَا قَصْرِ وَذَا مَ مَدَّ مُضِّلِ كَأَلِّمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الْمُولِمُ الْمِلْمُ الْمُولِمُ اللَّالِمُ اللَّالْمُولِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّال وَقَصْرُ ذِي ٱلْمَدُّ ٱصْطِرَازًا مُجْتَعُ م عَلَيْهِ وَٱلْمَكُسُ عِنْكُ يَضَعُ كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ ٱلْمُقْصُورِ وَٱلْمُمْدُودِ وَجَمْعَهُمَا تَصْحَيْحًا الْتَحْرَمْفُصُ وِرِنْتُنِّي ٱلْجَمَالُهُ بَا مِ إِنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثُةٍ مُرْتَفِينَا كُذَا ٱلَّذِي ٱلَّا أَصْلُهُ نَعُو ٱلفَتْي ﴿ وَآلِكَ اللَّهِ ٱلَّذِي أُمِيلَ كُلَّمْ فِي غَمْرِ ذَا نُقْلَبُ وَاوَّا ٱلْأَلِفُ \* وَأَوْلَمُنَا مَا كَانَ قَبُلُ فَدُ أَلْف وَمَا كُصَحْواً، بِوَادِ تُنْبَاء وَتَخُو عَلْبَا، كُسُاء وَحَيَا وَٱخْذِفْ مِنَ ٱلْمُصُورِ فِيجْمِعَلَى ﴿ حَسَدٌ ٱلْمُنْسَنِّي مَا بِهِ تُكَّلَّا

وَالْفَتْحَ أَبِي مُنْعِوا عِمَا خُلِفَ ، وَإِنَ جَمَّتُ مُ بِنَاءٍ وَأَلِفَ فَالْأَلِفَ الْفِلِبُ قَلْمَهُ فِي التَّنْبِةُ ، وَتَاءَ ذِى السَّا أَلْوَمَنَ تَنْعِبَ فَ وَالنَّالِمَ النَّيْنِ الْفَيْنِ الثَّكَا أَلِنَ النَّبِي الثَّالَةِ اللَّهِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ مُؤَنَّنَا بَنَا ، فَتَنْسَمًا بِالنَّبِاء أَوْ مُحَمِّونًا إِلَيْنِ مُؤَنَّنَا بَنَا ، مُخْتَسَمًا بِالنَّبِاء أَوْ مُحَمِّونًا وَسَكِنَ النَّيْنِ مُؤَنَّنَا بَنَا ، مُخْتَسَمًا بِالنَّبِاء أَوْ مُحَمِّونًا وَسَكِنَ النَّيْنِ مُؤَنَّنَا بَنَا ، مُخْتَسَمًا بِالنَّبِاء أَوْ مُحَمِّونًا وَسَكِنَ النَّيْنِ مُؤَنَّنَا بَنَا ، مُخْتَسَمًا بِالنَّبِاء أَوْ مُحَمِّرُولُوا وَسَكِنَ النَّيْنِ مُؤَنِّنَا بَنَا ، مُخْتَسَمًا بِالْفَاتِحِ فَكُلًا قَدْ وَوَوْا وَسَكِنَ النَّيْنِ مُؤْنِنَا بَنَا ، مَخْتَسَمًا بِالْفَاتِحِ فَكُلًا قَدْ وَوَوْا فَصَادِرُ وَقُولًا فَيْمُ وَلَوْلَهُ وَمُنْكُ أَوْ لَا نَاسٍ النَّسَمَى وَلَادِرُ أَوْ ذُو الضَّطِرَادِ غَسَيْرُمَا ، قَدْمَنْسُهُ أَوْ لِلْأَنَاسِ النَّسَمَى وَلَادِرُ أَوْ ذُو الضَطِرَادِ غَسَيْرُمَا ، قَدْمَنْسُهُ أَوْ لِلْأَنَاسِ النَّسَمَى وَلَادِرُ أَوْ ذُو الضَطِرَادِ غَسَيْرُمَا ، قَدْمَنْسُهُ أَوْ لِلْأَنَاسِ النَّسَمَى وَلَادِرُ أَوْ ذُو الضَطِرَادِ غَسَيْرُمَا ، قَدْمَنْسُهُ أَوْ لِلْأَنَاسِ النَّسَمِي

# بمنع النكير

أَفْسِلَةُ أَنْمُسِلُ ثُمُّ فِمُسَلَّةً ، ثُمَّنَ أَنْسَالُ بُمُسِوعُ فِسِلَّةً وَبَمْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعًا بَفِي ، كَأَرْجُلِ وَالْمُكُنُ جَاءَكَالَصْفِي لِفَعْلِ الشَّمَا صَبِّ عَبَا أَنْسُلُ ، وَلِلزَّبَاعِيِّ الشَّا النِصَّا يَعْسَلُ لِفَعْلِ الشَّا النِصَّا النِصَّا يَعْسَلُ الفَعْلِ الشَّا صَبِح عَبًا أَنْسُلُ ، وَلِلزَّبَاعِيِّ الشَّا النِصَّا النِصَّا يَعْسَلُ لِي لَمْ كَانَ كَالْمَسَانِ وَالذَّرَاعِ فِي ، صَبِدُ وَمَا أَيْسُ وَمَدَ الْأَحْرَفِ وَعَلَيْ بَرِدُ وَعَلَيْهِ مِنَ النَّلَاقِي الشَّمَا بِأَنْفَالِ بَرِدُ وَعَلَيْهِ مَنْ النَّلَاقِي الشَّمَا بِأَنْفَالِ بَرِدُ وَعَلَيْهِ مَنْ النَّلَاقِ الشَّمَا بِأَنْفَالِ بَرِدُ وَعَلَيْهِ مَنْ النَّلَاقِ الشَّمَا فَمُنْ فِيسِهِ مُطَودً ﴿ مِنْ النَّلَاقِ الشَّمَا بِأَنْفَالِ بَرِدُ وَعَلَيْهِ الشَّمَ عَلَيْدُ أَنْ النَّالَ فِيسِهِ مُطَودًا مِنْ النَّلَاقِ الشَّعِلَ النَّمَا الْمُنْسَلُ عَلَيْهِ الشَّالِ الْمُنْسَلُ اللَّهُ وَلِي النِّهِ الْمُعَلِّ الْمُنْسَامُ اللَّهُ الْمُنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْسُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْسَامُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْسَلُ اللَّهُ الْمُنْسَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّه

وَٱلْزَمَّهُ فِي فَعَـالِ ٱوْ فَمَـالِ . مُصَاحِينٌ تَضْعِيفِ ٱوْ إعْلَال فُمْ إِنْ لِنَحْوِ أَحْمَ وَخَمْهِمَا مَ وَنَعْمَاأً جَمْعًا بِنَقْسِل يُدُرَى وَنُمُ لِلَّهِ مِنْهَا عِنْ مِسَدًّ . قَدْ زِيدَ فَبُلَ لَامِ ٱعْلَالًا فَقَدْ مَا لَمْ يُضَاعَفُ فِي ٱلْأَعْمَ ذُو ٱلأَلِفَ . وَفُعَمَلُ جُمَّا لِفُعَمَا عَرْفَ وَتَعُوكُبْرَى وَلِمَمْ لَمَهُ فِعَالَ مَ وَقَالُمُ يَعِيءُ جَمُعُمُ عَلَى لَمَلَ في تَحْوِرَامِ ذُو ٱطِّرَادِ فُعَـــلَهُ \* وَشَاعَ نَحْـــوُكَاسِلِ وَكَمَلُهُ فَعْسَـ لَى لِوَصْفِ كَفَيْتِلِ وَزُمِنْ ﴾ وَهَالِكِ وَمَيْتُ بِهِ فَعرِ ﴿ لِفُعْلِ ٱشْمَا صَمِيحُ لَامًا فِعَلَهُ ﴿ وَٱلْوَضَعُ فِي فَعَسِلِ وَفَعْلِ فَلْلَّهُ وَقُمْ لَى لَفَاعِ لِلِي وَفَاعِ لِلَّهُ ﴿ وَصَافَيْنِ نَعْنُوا عَادَلِ وَعَادَلُهُ وْمُثُلُّهُ ٱلْفُصَّالُ فَمَا ذُكِّرًا • وَذَارِبِ فِي ٱلْمُمَلِّ لَامًا نَدَرًا فَعْسِلُّ وَفَسْلَةً فَعَالُ كُنَّنَا ، وَفَسِلُ فِهَا عَيْنَهُ ٱلِّهَا مِنْهُمَّا وَقَعَـــلُّ أَيْضًا لَهُ فَعَــالُ ، مَا لَمْ يَكُنُّ فِي لَامِهِ ٱغْتِلَالُ أَوْ يَكُ مُضْعَفًا وَمِثْسُلُ فَعَسِلِ مِ ذُو النَّا وَفِسُسُلٌّ مَعَ فَغُلِ فَأَقْبَل وَفِي فَعِيلٍ وَصْفَ قَاعِلٍ وَرَدْ ﴿ كَذَاكَ فِي أَنْشَاءُ أَيْضًا ٱطْرَدُ وَشَاعَ فِي وَصْفِ عَلَى فَعَلَانَا دِ أَوْ أَنْنَيْتُ مِ أَزْ عُسَلَى فُعَلَانَا وَشْهِلُهُ أَمْسِلَانَهُ وَٱلْزَمَهُ فِي مَ نَصْوِطُ وِيلِ وَطَوِيلَةِ نَفِي

وَبِفُنُولِ فَمَــلٌ غَمْـوُ حَجَّهُ مَ يُغَمَّى غَالِثَا كَذَاكَ يَطُرِدُ فِي فَعَلِ ٱشْمَـٰنَا مُطْلَقَ ٱلْقُنَا وَفَعَلَ مَ لَهُ وَالْفُمَالَ فَعَلَاتُ حَصَــلَ وَشَاعَ فِي حُوتِ رَفَاعِ مَعْ مَا ﴿ ضَاهَامُكَ وَقَالَ فِي غَيْرِهُمَا وَقَمْ لَهُ أَشْمًا وَفَمِيلًا وَقَمَـٰ لُ ﴿ غَيْرَمُعْلُ الْمَيْنِ فُمُلَّارِبُ شَمَّلُ وَلِكَوْمِ وَيَجْسِلِ فُمَسِلًا \* كَنَّا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدَّ جُمَّلًا وَنَابَ عَنْـهُ أَفْعَلَاءً فِي ٱلْمُعَلِّى ﴿ لَامَّا وَمُضْعَفِ وَغَيْرٌ ذَاكَ قَلَّ فَوَاعِـلَّ لِفَــوْعَلِ وَفَاعْــِلِ \* وَفَاعِــلَاهُ مَعَ تُحْــو كَاهِلِ وَحَائِضَ وَصَـاهِـلِ وَفَاعِـلَهُ ۗ ﴿ وَشُدُّ فِي ٱلْفَارِسِ مَمْ مَا مَاثَلَهُ وَ بِفَعَمَاتِلَ ٱجْمَعْتَ فَعَالَهُ ۚ • وَسَــبْهَهُ ۚ ذَا تَاهُ ٱوْ مُزَالَهُۥ وَ بِالْفَمَالِي وَ ٱلْفَعَالَى جُمَّا لَهُ صَعْرَاهُ وَٱلْفَدُرَاهُ وَٱلْفَيْسَ ٱلنَّبُمَا وَٱجْمَلُ فَصَالِيٌّ لِغَيْرِ ذِي تَسَبُّ ﴿ جُدَّدَكَالْكُرْسِيُّ نَشِّعِ ٱلْمُسرَّبُ وَيِغَتَالِلَ وَشِــبْهِهِ ٱلْطَقَـا ﴿ فِي خَمْعِ مَا فَوْقَ ٱلنَّــلَاتَةَ ٱرْنَقَى عِنْ غَيْرِ مَا مَضَى وَمِنْ نُعَالِمِي \* جُمَارُدُ ٱلْآخِرُ ٱنَّفِ بِالْقَيَاسِ وَٱلَّاإِبِهُ ٱلشَّبِيهُ بِالْمُزَيِدِ فَــدُّ \* يُحْذَفُ دُونَ مَا بِهِ ثُمَّ ٱلْمَدَّدُ وَزَائِدَ ٱلْعَادِي ٱلرَّبَاعِي آحَدُفُهُ مَا مِ لَمْ يَكُ لَيْتًا إِثْرَهُ ٱللَّــدُ خَتَــمَا وَالَّسِينَ وَٱلتَّامِنُ كُسُنَّدُعِ أَزِلُ ﴿ إِذْ بِبِنَا ٱلْجُمْعِ بَقَاهُمَا نَخِلُّ وَالْمُمُ أَوْلَى مِنْ سِمَوْاهُ بِالْمَقَى هِ وَالْهَمْوُ وَالْبَا مِثْلُهُ إِلَّ سَبَقًا وَالْبَاءُلَا ٱلْوَاوَا عَلِيْفِ ٱلْجَمْعَتَمَا هِ كَلَّ يُزَبُونِ فَهُمُو حُمَّمٌ خَيَا وَخَمَيْرُوا فِي زَائِدَى سَمَرَنْدَى هِ وَكُلِّ مَا ضَاهَاهُ كَالْمَلَنْدَى

### التصيغير

فُعَيْدًا المُعْسِلِ ٱلنَّسِلَانِيُّ إِذَا . صَسِفُرَتُهُ تَخُسُو فُسَدِّيٌّ فِي قَسَدًا فُعَيْلُ مَعُ فُعَيِّبِ لِ لَى ، فَاقَ كَجَعْلِ دِرْهُم دُرَيْسِمًا وَمَا بِهِ لِلنَّهُمَى ٱلْحَصْحِ وُصِلْ مَ بِهِ إِنِّي أَمْسُلَهُ ٱلتَّصْعِيرِ صِلَّ وَجَائِزٌ تَمْوِيضُ يَا قَبُ لَ ٱلطُّرَفَ . إِذْ كَانَبَمْضَ ٱلِأَمْمِ فِيهِمَا ٱنْحَذَّفْ وَحَائِدٌ عَنِ ٱلْفِيَاسِ كُلُ مَا مَ خَالَفَ فِي ٱلْبَابِينِ خُكُمَّا رُسِمًا لِيَلُومَا ٱلتَّصْغِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَّمْ مَ تَأْنِيثِ آوْمَدَّتِهِ ٱلْفَصْحُ ٱلْحَنَّاسُمُ كَذَاكَ مَا مَدَّةَ أَفْسَالِ سَبَقَ . أَوْ مَدَّ سَكَّرَانَ وَمَا بِهِ ٱلْتَحَقُّ وَأَلِفُ ٱلثَّأْتِينِ حَبْثُ مُدَّا ﴿ وَتَأَوَّهُ مُنْفَصِلَيْنِ عُدًا كَذَا ٱلْمَزِيدُ آخِرًا لِلنَّسَبِ ء وَعَجُزُ ٱلْمُفَافِ وَٱلْمُرَكَّبِ وَهُكَذَا يَهُونَنَا تَعُلَمُنَا \* مِنْ يَقُوأَرْبَع كُزَّعَهُ رَانَا وَقَـــدِّرِ ٱلْفُصَــالَ مَا مَلَّ عَــلَ م تَثْبَـــةٍ أَوْ بَحْمِعٍ تَصْحِحٍ جَلَا

وَأَلْفُ ٱلنَّالَنِيثِ ذُو ٱلْغَصْرِ مَنَّى ﴿ زَادَ عَلَى أَرْبَعَــ فَ لَرْ ۚ يَشْبُعُنَّا وَعِنْكَ تَصْغِيرِ حُسَارَى حَبِيرٍ عَ بَيْرَ لَا لَكُبَيْرَى فَادْرِ وَٱلْخُبِيِّرِ وَٱرْدُدُ لِأَصْلِ ثَانِبًا لَيْنَا فُلِثَ مَ فَتَيْمَةً صَبَّةً فُو يُمُنَّةً تُصِيُّ وَمُسَالًا فِي عِبِيدٍ عُيْسَدُّ وَحُسَمْ \* فِلْفَيْعِ مِنْ ذَا مَا لِتُصْعِيرِ عُمْلِمُ وَٱلْأَلُفُ ٱلنَّانَ ٱلْمَزِيدُ يُحْمَـــلُ ﴿ وَاوَاكُذَا مَا ٱلأَصْـــلُ فِيهِ يُحْهَلُ وَكُلِّ الْمُنْفُوضَ فِي ٱلنَّصْعِيرِ مَا لَا لَمْ يَعْدِو غَيْرَ ٱلنَّهِ ۚ وَالنَّا كُمَّا وَمَنْ بِنَرْخَهِ بُصَغَرًا كُنَّى . بِالْأَصْلِ كَالْمُطَيْفِ يَعْنِي ٱلْمُعْلَقَا وَٱلْحَمُّ بِمَا ٱلنَّالُيثِ مَا صَغَرَّتَ مِنْ ﴿ مُسَوِّئُتِ عَادِ ثُلَاثِي كَيْسٍ مَا لَمُ يَحِكُنُ بِالنَّا يُرَى ذَا لَبْس . كَنْسَعَجِرِ وَيَقَسِرِ وَتَمْسَ وَغُذَّ رَاكُ دُولَ لَبُسِ وَنَدُرْ . لَمَانُ نَا فِهَا تُلَاثِبًا كُثَّا وْصَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَتِي مِ وَذَا مَا مَا اللَّهُ وَعِ مِنْهَا تَاوَّقِي

#### النبيب النسيب

بَاءُ كِمَا ٱلْكُرْسِيِّ وَالدُوا لِلشَّبِ ، وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَمْرُهُ وَجَبْ وَمِثْسَلَةُ بِمَا حَوَاهُ ٱحْدَفُ وَتَا ، تَأْبِيتِ ٱوْ مَسَدِّنَةُ لَا تُشْبِّفَ وَ إِنْ تَكُنَّ رُبِّعُ ذَا نَاكِ سَكَنَ ، فَقَلْهُمْ وَآوًا وَحَدْفُهَا حَسَنَ

لِيْسَبِيهَا ٱلْمُلْحِقِ وَٱلْأَصْلِيُّ مَا ء لَمْنَا ولِلْأَصْلِيُّ قَلْبٌ بِعُنْمَى وَٱلْأَلِفَ ٱلْجَمَائِزَ أَرْبَعًا أَزِلْ ﴿ كَذَاكَ إِلَّا ٱلْمَنْفُوصِ خَامِسًاعُرِلُ وَالْحَذْفُ فِي ٱلْإِرَامِا أَحَقُّ مِنْ ﴿ فَلْكِ وَحَثْمٌ أَفْلُ ثَالِتُ يَمِّنُ وَّأُولَ ذَا ٱلْقُلْبِ ٱلْفُسَامًا وَقُولَ \* وَقُولُ غُيِّهُمَا ٱلْمُنْتُحُ وَفِيلً وْقِيسَلَ فِي ٱلْمُسَرِّي مَرْمُونَ ﴿ وَٱخْسَرِ فِي ٱسْتُعْمَا لِمُ مَرِّي وَتُحْمُو مَنْ تَشْخُ ثَانِبٍ يَجِبُ مَ وَٱرْدُدُهُ وَاوًا إِنْ يَكُنْ عَنْهُ قُلْبُ وُعَلَّمُ ٱلتَّنْيِّـــةِ ٱلْحَذْفُ لِلنَّبُ مِ وَمِثْلُ ذَا فَجُعِ نَصْحِع وَجَبْ وَنَالِتُ مِنْ نَصْوِ طَلِّبِ مُنفُ . وَنَصْدُ طَالَ مُفْولًا بِٱلْأَلْفِ وَقَصَـلِيٌّ فِي فَعِيـلَةَ ٱلْتُرَمِ \* وَقُصَـلُ فِي فَعَيـلَةٍ خُيـمُ وَأَلْحُفُ وَاللَّهِ عَلَى إِنَّا ﴿ مِنَ ٱلْمُعَالَيْنِ عِنَا ٱلَّا أُولِكَا وَتُمْسِمُوا مَا كَانَ كَالطُّوبِلَةُ • وَلَمْكَذَا مَا كَانَ كَالِمُهَا لِمَا لَمُ وَهُمْزُ ذِي مَدَّ يُنَالُ فِي ٱلنَّبَ مِ مَا كَانَ فِي تُنْفِيهِ لَهُ ٱلْمَنْفِ وَٱلْمُبُ لِصَدْرِ مُمَّلَةِ وَصَدْرِ مَا مَ رُكِّبَ مَرْحًا وَلِنَاكِ مُمَّا إِضَالَةٌ مُسِدُونَةً بِأَنِي أَوْ آبُ ﴿ أَوْ مَالَهُ ٱلنَّعْرِيفَ بِالنَّالَى وَجَبُّ فِهَا سِوَى هَٰذَا ٱلْمُنْبِنِ لِلْأَوْلِ \* مَا لَمْ يُحْفُ لَبِسُ كَنْبُدُ ٱلْأَنْبَلِ وَٱجْرُ رِدْ ٱلَّامِ مَا مِنْهِ عُدْفٌ وَ جِوَازًا ٱلنِّ لَمْ يَكُ رَدُّهُ أَلْفَ

#### السوقسف

وَنَقُلُ فَنْعِ مِنْ سِوَى ٱلْمُهُمُوزِ لَا ء إِرَاهُ بَصِرَى وَكُوفَ نَقَــالَا وَٱلنَّقُلُ إِنَّ يُعْدَمُ نَظِيرٌ مُمَّتَنِعٌ ﴿ وَذَاكَ فِي ٱلْمَهُمُونِ لَيْسَ يُمْتَنِعُ فِي ٱلْوَقْفِ آَنَا نَبِيثِ آلِآئَمِ هَاجُعِلُ ﴿ إِنْ لَمْ يَكُنُ بِسَاكِي ضَعَّ وُصِلُ وَقُلُّ ذَا فِي جَمْعِ تَصْعِيعِ وَمَا ءَ ضَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْمَكْسِ ٱلنَّمَى وَقِفْ بِهَاٱللُّكُتِ عَلَى ٱلْفِعْلِ ٱلْمُعَلِّ وَ تِحْدُفِ آخِرِ كَأَعْظ مَنْ مَأْلُ وَلَبْسَ خَيًّا فِي سِوَى مَا كَمِ أَوْ مَ كَبْسِعِ نَجْسُرُومًا فَرَاعِ مَا رَعْسُوا وَمَانِ ٱلْأَسْتِفْهَا مِإِنْ مُرْتُ مُنفَ م أَلِفُهَا وَأُو لِمَا ٱلْمَا إِنْ مُعْفِ وَلَيْسَ حَمَّا فِي سِوَى مَا ٱغْفَضَا مِ إِلَيْمِ كَفُولِكَ ٱفْتِضَاءُمَ ٱفْتَضَى وَوَصُلَ ذِي ٱلْحَسَاءِ أَمِرُ بِكُلُّ مَا مَ مُرَّكَ تَحْسِرِيكَ بِنَاءَ لَرْمَا وَوَصُلُهَا بِمُسِيْرِ تُخْسِرِ إِلَّ شَاءَ أَدِيمَ شَسَدُّ فِ ٱلْمُدَامِ ٱسْتُخْسَنَا وَ رُبِّكَ أَعْظَى لَفْظُ ٱلْوَصْلِ مَا ﴿ لِلْوَقْفِ لَــثُمًّا وَفَكَا مُشَـــظَّمَا

### آلإمَالَــةُ

آلاً إِنِّهِ الْمُهُ اللَّهِ مِنْ يَافِي طَرَفَ مِهِ أَمِلُ كَذَا الْوَافِعُ مِنْهُ الْبَا خَلَفَ دُونَ مَنِيدٍ أَوْ شُهِ خُودٍ وَلِهَا مِ تَلِيهِ هَا التَّافِينِ مَا الْمَا عَدِمًا وَهَكَذَا بَهَلُ عَبْنِ الْفِهُ لِلْ إِنْ مِ يُؤْلُ إِلَى فِلْتُ كَافِينِ خَفَ وَهِدْ كَذَاكَ نَالَى ٱلْيَاءِ وَٱلْفَصْلُ ٱغْتَفُو ۚ ﴿ بِحَسَمُوفِ ٱوْ مَعْ هَا كَذَيْبُهَا أُدَرُ كَذَاكَ مَا يَلِيهِ مُكُمِّرُ أَوْ يَهِلَى ﴿ تَالِي كَثْمِرِ أَوْ مُكُونِ مَا لَا مُكُونِ مَا لَا وَلِي كُمْرًا وَفَصْلُ ٱلْمَا كَلَا لَشَالِ إِمَّالًا مَ فَدَرُ هَمَاكَ مَنْ مُمَا مُمَا مُعَالِمُ مُعَالًا وَخَرْفُ ٱلِأَسْتِمَالَا يَكُفُ مُظْهَرًا ﴿ مِنْ كَسْرِ ٱوْ يَا وَكَذَا تَكُفُ رَا إِنْ كَانَ مَا يَكُفُ بِعَدُ مُنْصِلُ مِ أَوْ بِعَدْ حَرْفِ أَوْ يِحَرُّفَيْنِ فُصِلْ كُذَا إِذَا فُدُمْ مَا لَمُ يَنْكُسُو . أُويْنَكُنَ أُوْالْكُسُرِ كَالْمُطُواعَ مِنْ وَكُفُّ مُسْتُمْلِ وَرَا يَنْكُفُ مَ بِكُمْرِ رَا كُفَارِمًا لَا أَجْفُسُو وَلَا ثُمِلُ لِسَبِّبِ لَمْ يَنْصِــلْ ﴿ وَٱلْكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يُنْفَصِلُ وَفَسِدُ أَمَالُوا لِمُنَاسُبِ بِسِلًا . ذاع بِسُواهُ كَمِمَادًا وَتُسِلَّا وَلَا تُعِلَ مَا أَمْ إِنَّالُ لِمُسْتَكِنًّا مَ دُورَتُ مَمَّاعٍ غَيْرُهَا وَغَيْرُنَّا وَٱلْفَتْحَ قَبْلَ كُمْرِ رَاءٍ فِي طَرَفُ مَ أَمِلْ كَلِلاَّيْسِرِ مِلْ يُكْفِ ٱلْكُلْفُ كُذَا ٱلَّذِي تَلِيهِ هَا ٱلتَّأْتِيثِ فِي ﴿ وَقَفِ إِذَا مَاكَاتُ غَيْرًا ٱلِفِ .

التصـــرِيفُ

خَرْفُ وَشِبْهُ مَنَ ٱلصَّرِف بَرِى ﴿ وَمَا سِوَاهُمَا يِتَصِيرِ بِفِ حَرِى . وَبَسَ أَدْنَى مِنْ تُلاثِقُ بَرَى ﴿ قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِسْوَى مَا غُيْرًا ۗ

وَمُنْهَى آمْ عَمْسُ آنْ تَجَسَرُهَا ﴿ وَإِنْ يُزَدُ فِيهِ قَسَا سَمِيًّا عَدَا وَغَيْرًا خِيرَ النُّسَكَانِي ٱقْتُعُ وَضُمْ ﴿ وَٱكْسِرُ وَرَدْ تَسْكِينَ ثَانِيهِ نَمْرُ وَفُهُلُّ أَهْمَلَ وَٱلْمَكُسُ يَمْــلُّ ﴿ لِقَصْدِهُمْ غَصِصَى فَعُلِ بِفُعِلْ وَٱلْغَجُ وَضُمُّ وَٱكْبِرِٱلنَّانِي مِنْ ﴿ فِعَمِلَ أَلَانِي وَزِدْ تَخْمُو ضُمِنَ وَمُشْهَاهُ أَرْبَعُ إِنْ جُرِّدًا ﴿ وَإِنْ يُزَّدُ فِيهِ فَكَا إِنَّا عَدًا الأَمْمُ مُجَدِّرُدٍ رُبَاعٍ فَمُسَلِّلُ م وَفِمْسَلِلُ وَفِمْلُلُ وَفِمْسَلُلُ وَفُمْسَلُلُ وَمَعْ فِمَلِّ مُعْلَلٌ وَ إِنْ عَلَا هِ قَصْعَ فَعَصَلَّلِ حَوَى فَعَسَلَلًا كَذَا نُمْ لِللَّهِ وَمُمَالًا وَمَا ء غَايَرِ للمَّزِّبُد أَوِ ٱلنَّفْصِ ٱلنَّمَى وَٱلْحَدْثُ إِنْ يَلْزُمْ فَأَصْلُ وَٱلَّذِي ﴿ لَا يَلْزَمُ ٱلزَّائِدُ مِثْلُ تَا ٱخْتُـدِي يِضِمُن فِعْلِ قَابِلِ ٱلْأُصُولَ فِي ﴿ وَزُنِ وَزَائِذً بِلَغْظِــــهِ ٱكْتُنِي وَضَاعِفِ ٱلَّلامَ إِذَا أَصْلُ آبِنِي • تَكَا إِ جَمْفَ رِ وَقَافِ فُسْتُنِي وَ إِنَّ يَكُ ٱلزَّائِدُ ضِعُفَ أَصْلِ مَ فَأَجْمَلُ لَهُ فِي ٱلْوَزْنِ مَا لِلْأَصْلِ وَٱخْتُمْ بِتَأْصِيلِ خُرُوفِ سِمْبِيمٍ • وَتَخْسَبِونِ وَٱلظُّلُفُ فِي كَلَلْمِ فَأَلِكُ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ وَ صَاعَبَ زَائِدٌ بِغَدِيرِ مَيْنِ وَٱلْبَاكِنَا وَٱلْوَادُ إِنْ لَمْ بَغَمَا مِ كَمَا لَهُمَا فِيُؤْبُو وَوَعُوعًا

وَهٰكُذَا هَسْرُ وَمِسِيمُ سَسِبَقًا . فَسَلَاتُهُ تَأْمِسِيلُهَا قَمَلُتُ مَنْ وَهَنِي لِفُطْهُ وَمِفْ وَالنَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ خَرْقِينِ لِفُطْهُ وَمِفْ وَالنَّوْنُ فِي الْآلِيْمِ كَالْمُمْنُو وَفِي . تَحْسِو غَضَسِنْتُمْ أَصَالَةً كُنِي وَالنَّوْنُ فِي الْآلِيْمِ كَالْمُمْنُو وَفِي . تَحْسِو غَضَسِنْتُمْ أَصَالَةً كُنِي وَالنَّهُ فَي اللَّهُ فِي النَّاءُ فِي النَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

فَصْلُ فِي زِيَادَةِ مَمْزَةِ ٱلْوَصْلِ

الْإِلْسِدَالُ

أَمْرُفُ آلِابْدَالِ هِدَأْتَ مُوطِياً • فَأَيْدِلِ آلْهَمَوْةَ مِنْ وَادِ وَيَا آخِرُكُ آلِابْدَالِ هِدَأْتَ مُوطِياً • فَأَيْدِلِ آلْهَمَوْةَ مِنْ وَادٍ وَيَا آخِـــرًا آثَرَ أَلِيف زِيدَ وَفِي • فَاعِلِ مَا أَعِلَ عَيْثَ ذَا ٱلْمُنْسَفِي

وَالْمَدُ زِيدَ تَالِفًا فِي ٱلْوَاحِدِ \* مَنْزًا كُرَى فِي مِسْلِ كَالْفَلَائِدِ كَنَاكُ ثَانِي لَبْنَيْنِ ٱكْتَنَفَا . مَدْ مَفَاعِلَ كَمْسَعِ نَبْقًا وَٱفْتُحْ وَرُدُ ٱلْهُمْــَزُ بَا فِيمَا أُعِلُّ ﴿ لَامَّا وَفِي مِشْـلِ مِرَادَةِ جُعِــلُ وَاوًّا وَهَـٰـــزًّا أَوَّلَ ٱلْمَاوَيْنِ رُدًّ ۞ فِي بَدِّءِ غَيْرٍ شِبْهِ وُوفِي ٱلْأَشُدُّ وَمَدًّا آبُدِلُ كَانِيَ ٱلْمُمْزَرُنِ مِنْ ﴿ كُلَّةِ آنَ بَسْكُنْ كَآثِرُ وَٱلْتَمِنْ إِنْ يُفْتَحِ آثَرَضَمُ آوُ فَتَح قُلِبَ . وَاوَا وَبَاءً إِثْرَ كَسُيرِ بَنْقَلِبُ ذُو ٱلْكُنْسِرِ مُطْلَقًا كَذًا وَمَا بُضَمَّ مِ وَاوًّا أَصِرْ مَالَمٌ بَحَكُنَّ لَفُظًّا أَتَّمَ غَــــذَاكَ بَاءُ مُطْلَقُــا جَا وَأَوْمُ » وَتَخُومُ وَجَهَــيْن في نَائبِــه أَثْمُ وَيَاءً ٱقْلَتْ أَلْفًا كَسْرًا ثَلًا مَ أَوْ بِأَءَ تَصْغِيرِ بُوَاوِ ذَا ٱلْفُسْلَةِ فِي آخِرِ أَوْ فَمَلَ مَا آتُنَأْنِيتِ أَوْ ﴿ زِبَادَنَّىٰ فَفَلَانَ ذَا أَيْضًا رَأُوا فِي مُصْدَرِ ٱلْمُعْتَلِّ عَيْنَا وَٱلْفِعَلِ \* مِنْهُ صَعِيبٌ غَالِبًا نَعُو ٱلْمُولَ وَجَمُّ ذِي عَبِي أَعِلُ أَوْ سَكُنْ ﴿ فَٱحْكُمْ بِذَا ٱلْإِعْلَالِ فِيهِ حَبْثُ عَنَّ وَتَصَعُوا رُمَّا لَهُ أَوْنِي فِعَمَلُ مِهِ وَجُهَانِ وَٱلْإِعْلَالُ أُولَى كَالْحِيْلُ وَٱلْوَاوُ لَامًا بَعْدَ قُوحٍ يَا أَنْقَلَتْ ﴿ كَالْمُعْطَيَانِ يُرْضَدِيَانِ وَوَجَبْ إِبْدَالُ وَاوِ بَعْدَ ضَمَّ مِنْ أَلِفَ ء وَيَا تَكُونِنِ بِذَا لَمَا ٱعْدَرُف

وَيُكْمَرُ ٱلْمُضْمُومُ فِي جَمْعِ كَمَّ مِ يُقَدَالُ هِيمُ عِنْمَ جَمْعِ أَهْمَا وَوَاوَّا ٱوْرَالْضَدَّمَ رُدُ ٱلْبَا مَنَى \* أَلْفِي لَامَ فِعْسُلِ آوْمِنْ فَلِلْ تَا كُلُّهِ بَانِ مِنْ وَمَنْ كَمْنُونَ \* حَكْمًا إِذَا كَسَبُعَانَ صَدِيرَةً وَإِنْ تَكُنَّ عَنْمًا لِعُدْ لَى وَصْفًا \* فَذَكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ يُلْقَى

### نَصْلِ لُ

مِنْ لَامٍ نَعْلَ آشَا أَنَى ٱلْوَارُ بَلَلْ 
 بَاءٍ كَنْفُوّى غَالِبُ جَاذَا ٱلْبَلَلْ
 بِٱلْمُكُونَ فُصْوَى ثَادِرًا لَا يَخْسَقَى
 بِٱلْمُكُونَ فُصْوَى ثَادِرًا لَا يَخْسَقَى

#### نَصْــلُ

إِنْ يَسْكُنِ ٱلسَّايِقُ مِنْ وَاوِ وَيَا ﴿ وَٱنْصَلَا وَمِنْ عُرُونِ عَرِبَا فَدَ رُسِمًا ﴿ وَمَنْ مُرُونِ عَرِبَا فَدَ رُسِمًا ﴿ وَمَنْ مُمْمُلُ عَبْرَ مَا فَدْ رُسِمًا ﴿ وَمَنْ مُمْمُلُ عَبْرَ مَا فَدْ رُسِمًا مِنْ وَاوِ آوْ يَاءٍ بِغَرِيكِ أَصِلْ ﴿ أَنِهَا آبَيْلُ بَعْدَ فَتَحْ مُتَصِلً فَي إِنْ مُرَكَ آلتَّا إِن مُعَمَّلُ وَهُمَى لَا يُكَفَّى مِنْ وَاوِ آوْ يَاءٍ بَغَرِيكِ أَصِلْ ﴿ وَهُمَ لَا يُكُفُّ مِنْ اللّهِ مِنْ وَهُمَى لَا يُكفَّى اللّهُ مُولِدًا عَبْرِ ٱللّهِ مِنْ هُمَ لَا يُكفَّى اللّهُ مُنْ كُفَّ وَمُ يَاءٍ اللّهُ وَهُمَى لَا يُكفَّى اللّهُ مُنْ كُفِّ وَالْحَدُولِ اللّهِ مِنْ مَنْ لِللّهِ وَهُمَ لَا يُكفِّلُ مَا أَنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ كُفَّ وَمُ يَا اللّهُ مُنْ كُفَّ وَمُ يَاءً وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ لَا يُكفِّلُ مَا اللّهُ مُنْ كُفَّ وَمُنْ يَاءً اللّهُ مُنْ كُفَّ وَمُنْ لَا أَنْهُ مِنْ لِمُ اللّهُ وَلَى لَا أَنْهُ مُولِلُونُ مُنْ لِللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ لِلّهُ مُنْ لِمُنْ لَا مُنْ مُنْ لِمُ لَا اللّهُ مُنْ لَمُنْ لَا مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ لِلْ اللّهُ مُنْ لِمُ فَاللّهُ مِنْ لَا أَنْهُمُ لِللْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ لِلّهُ مُنْ لِللّهُ مُنْ لِللّهُ مُنْ لِللْهُ مُنْ لِللّهُ مُنْ لِمُنْ لِلّهُ مُنْ لِلّهُ وَلَا مُنْ مُنْ لِلْ مُنْ مُنْ مُنْ لِمُ لِللّهُ مُنْ لِلّهُ مُنْ لِللّهُ مُنْ لِللّهُ مِنْ لِللّهُ مُنْ لِلْ اللّهُ مُنْ لِلّهُ مُنْ لِللّهُ مُنْ لِمُنْ لِللّهُ مُنْ لِلّهُ مُنْ لِللّهُ مِنْ لِلللّهُ مُنْ لِلللّهُ لِلللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ مُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ مُنْ لِللّهُ مُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لّهُ مُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلّمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِلْمُنْ لِمُنْ لِمُنَالِمُ لِلْمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِلّمُ

وَإِنْ يَمِنْ تَفَاعُلُ مِن الْفَعَلُ مِن الْفَعَلُ مِن وَالْعَبْنُ وَاوَّ سَلِمَتُ وَلَمْ تُعَلَّ وَإِنْ يَمْرُفَيْنِذِا الإِعْلَالُ النَّبِعِنَّ مَ صُعْمَ أُوَّلُ وَعَكُسٌ فَعَدْ يَعِفَى وَعَيْنُ مَا آخِرَهُ فَعَدْ زِيدَ مَا مَ يَغُضُ الإَسْمَ وَاحِبُ أَنْ يَعْلَمَا وَقَبْلَ لِا الْهِلِ مِنِي النَّوْنَ إِذَا مَ كَانَ مُنْكُمًا كَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### َ فَصْـــــلُ

لِمَا كِنْ شَعَّ ٱلْقُلِ ٱلتَّحْدِيكَ مِنْ ﴿ ذِي لِدِينِ آتِ عَيْنَ فِعُسْلِ كُأْنِنْ مَا لَمْ يَكُنُّ مِدْ لَ لَمُجُّبِ وَلَا هِ كَالْبَيْضُ أَوْ أَهْوَى بِ لَامٍ عُلَّلًا ومِثْلُ فِعَلِ فِي ذَا ٱلْأَعْلَالِ ٱلنَّمُ ﴿ ضَالَمَى مُصَارِعًا وَفِيسِهِ وَمَّمَّ وَمِفْ مَلُ صَعِّحَ كَالْفُمُ اللهِ وَأَلِفَ ٱلْإِفْ اللهِ وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي وَالْفِي أَيْلُ لِذَا ٱلْإِعْلَالِ وَٱلنَّا ٱلْزَمْ عُوضٌ . وَخَذْفُهَا بِٱلنَّفْسِلِ رُبُّنَّا عُرَّضَ وَمَا لِإِنْهَالِ مِنَ ٱلْحَسَدُفِ وَمِنْ ﴿ نَفْسِلِ فَنَفْمُولُ مِهِ أَيْضًا قَنْ تحبو مَيِسع وَمَصُدونِ وَنَدَرُ مَ تَصْحِجُ ذِي ٱلْوَاوِرَفِي ذِي ٱلْيَا ٱشْتَهُو وْتَعْجِ ٱلمَفْدُولَ مِنْ تَمْدِ عَسِدًا ﴿ وَأَعْلِلِ آنْ لَمْ أَنْفَسِرُ ٱلْأَجْدُودَا كَذَاكَ نَا وَجُهَيْنِ جَا ٱلْفُعُولُ مِنْ ﴿ ذِي ٱلْوَادِ لَامْ جَمَّعُ ٱوْ فَرْدِ بَعِنْ وَشَاعَ نَحْدُ نُدِيٍّ فِي نُوْمٍ \* وَتَحْدُو نُبًّامٍ شُدُوذُمُ نَبِي

## فَص\_لُ

ذُو ٱللَّــينِ فَانَا فِي ٱلْخِمَالِ أَيْدِلَا ﴿ وَشَذَّ فِي ذِى ٱلْمَــَمْزِ غَوُ ٱلنَّـكَلَّا طَانَا ٱلْفِيمَــالِ رُدَّ إِنْرَ مُطْبَــينِ ﴿ فِي ٱذَّانَ وَٱزْدَدْ وَٱذَكِرْ دَالُا بَيْنِ

### فَصْــلُ

قَا أَمْرٍ أَوْ مُضَادِعِ مِنْ كُوْعَدْ . إِخْذِفْ وَفِ كَهِدَةٍ ذَالَةُ اطْرَدُ وَحَدْفُ هَمْــزِ أَفْعَلَ ٱسْتَمَرُّ فِي . مُضَــادِعِ وَبِنْبَـــنَى مُتَّصِفِ ظِلْتُ وَظَلْتُ فِي ظَلِلْتُ ٱسْتُعْمِلًا . وَفِرُنَ فِي آفْرِزَنَ وَفَــرْنَ نُفِــلًا

# الإدغام

أُوْلُ مِنْلَبْنِ مُمْرَكُ إِن وَلَبِ وَ وَلاَ بَكُنْ لاَ كِيشِلِ مُعْفِي وَلاَ كَالْمُسِلُ وَلاَ كَالْمُصُلِّ اللهِ وَلَا بَكُنْ اللهِ وَلاَ بَكُنْ اللهِ وَلاَ كَالْمُصُلِّ اللهِ وَلاَ كَالْمُصُلِّ اللهِ وَلَا تَكُنْ اللهِ وَلَا تَكُنْ اللهِ وَلَا تَكُنْ اللهِ وَلَا تَعْلَى اللهِ اللهِ وَلَا تَعْلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَلَا تَعْلَى اللهِ اللهِ وَلَا تَعْلَى وَاللهِ اللهِ اللهِ وَلَا تَعْلَى وَاللهِ اللهِ وَلَا تَعْلَى وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلِلهِ وَلَا اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُواللهِ وَلَا اللهِ وَلِمُواللهِ وَلِمُواللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُواللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِلْمُ وَلِمُ اللهِ وَلِمُواللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَمُ اللهِ وَلَمُ اللهِ وَلِمُلْمُ وَلِمُ اللهِ وَلِمُلْمُ وَلَّا اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلَمُ اللهِ وَلَمُ اللهِ وَلَمُ اللهِ وَلِمُ اللهِ وَلَمُ اللهِ وَلَمُ اللّهِ وَلِمُلْمُ اللهِ وَلَمُ اللهِ وَلَمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّ

نَصُوْ عَالَتُ مَا عَالَتُ وَفِي . جَوْمٍ وَسُدُهِ الْجَدْمِ تَغْيِرُ فَهِى وَمَلَدُ أَفِيلُ فِي النَّعَرِ مَ النَّهُمُ . وَالْعَرُمَ الْإِدْعَامُ أَيْصًا فِي مَلَمُ وَمَا يَعْيِدُ فَينِ النَّيْمُ النَّهُمَاتِ النَّيْمُ لَى النَّعْرَ اللَّهُمَاتِ النَّمَ لَلَّهُمَاتِ النَّمْ لَلُهُمَاتِ النَّمْ لَلَهُمَاتِ النَّمْ لَلَهُمَاتِ النَّمْ لَلَهُمَاتِ النَّمْ لَلَهُمَا عَلَى جُلَّ اللَّهُمَاتِ النَّمْ لَلَهُ اللَّهُمَاتِ النَّمْ لَلَهُمَا عَلَى جُلُ اللَّهُمَاتِ النَّمْ لَلَهُمَاتِ النَّمْ لَلَهُمَا عَلَى جُلَّ اللَّهُمَاتِ النَّهُ لَلْ اللَّهُمَاتِ النَّهُمَاتِ النَّهُمَالِ اللَّهُمَاتِ النَّهُمِلُ اللَّهُمَاتِ النَّهُمَاتِ اللَّهُمَاتِ اللَّهُمَاتِ اللَّهُمَاتِ النَّهُمَاتِ اللَّهُمَاتِ اللْمُعَاتِ اللَّهُمَاتِ اللَّهُمَاتِ اللَّهُمَاتِ اللْمُعَاتِ اللَّهُمَاتِ اللَّهُمَاتِ اللَّهُمَاتِ اللْمُعَاتِ اللَّهُمَاتِ اللْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ الْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ الْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ مِنْ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ اللْمُعَاتِ الْمُعَاتِمِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِمِ اللْمُعَاتِمِ اللْمُعَاتِ الْمُعَاتِمِ اللْمُعَاتِ الْمُعَاتِمِ اللْمُعَاتِمِ اللْمُعَاتِمِ اللْمُعَاتِمِ اللْمُعَاتِمِ اللْمُعَاتِمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعَاتِمُ الْمُعَاتِمُ الْمُعَاتِمِ الْمُعَاتِمِ اللَّهُمُ اللْمُعَاتِمُ اللْ

----

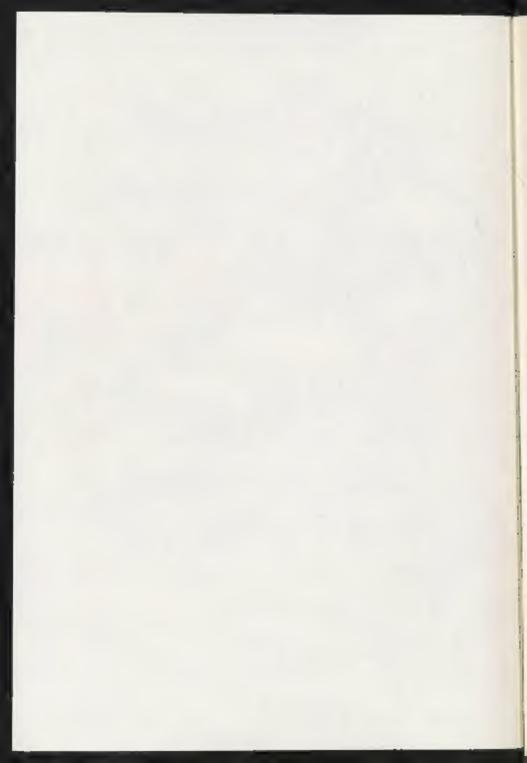

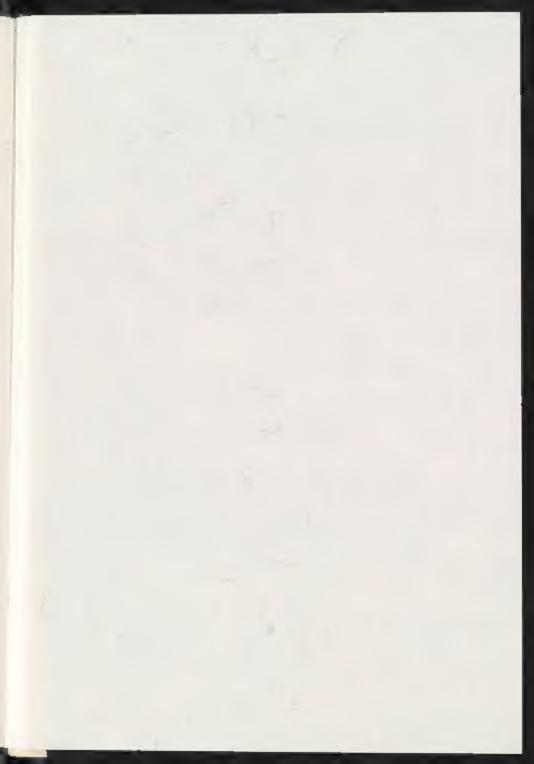



Elmer Hol nes Bobst Library

> New York University

New York University

\*31142009996359\*